# السيم الماه الخراع المستمر المعرف المنافق المنافق المنافقة المنافق

در توفيق بن حمالعبقرى اشاذمهاعد بكيذالآداب جامعة القامي عياض بمراكيش

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م

| Y Y / 14140: | رقسم الإيسداع  |
|--------------|----------------|
| 977-5986-77  | الترقيم الدولى |





٣٦ ش اليابان خلف قاعمة سيد درويس ت: ٥٦٢٨٢١٨
 ٢٤ ش إبراهيم عبد الله من ش بلنشية الطوابق هيصل ت: ٧٠١٠٧٠٤

#### وو الإهدا، وو

- إلى أمى وأبى .. تعبيرا قاصرا عما لهما على من ثابت الحق، وواسع العطاء، وسابغ الفضل ..
- إلى كافة أفراد أسرتى.. استجابة لواجب الأخوة،
   وما تمليه أواصر القربى، وتقضى به علائق الرحم
   من مودة وعرفان...
- إلى الذين لهم مع هذا القرآن صلات ووشائج.. تبتدئ بإقامة حروفه وترتيل كلماته.. وتتوسط بضهم معانيه وتدبر آياته... وتنتهى بالوقوف عند حدوده، والتزام أحكامه وآدابه...
- إلى كل أولئك أهدى هذا الجهد المتواضع... خطوة أولى للإسهام في خدمة هذا الكتاب العزيز.

<del>᠘ᡐ᠕᠔᠔᠔᠔᠔᠔᠔</del>᠔᠔᠘ᡐ᠐᠕᠐᠙᠘᠘᠘᠘





# بسمايله الرحز التحين

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

هذا بحيث في موضوع أثير، يتعلق بالقرآن الكريم، كانت له حظوة عند علمائنا - السبق منهم واللَّحق - أن أفردوه بالتصنيف استقلالاً، وثوروا مسائله وقضاياه تبحثًا واستدلالاً، وانبرى بعضهم يدبر حكمه وأسراره توجيها واعتلالاً. . . رائدهم في ذلك الوصف الدقيق الأمين المتناهي، والتتبع المتقصى المستبصر لأوضاع الحروف القرآنية، وطرائق كتبها في المصاحف العتق الأول . حتى غدت الحصيلة انبلاج فجر علم جديد قائم الذات، مكتمل الفصول والأركان والأدوات هو: علم الرسم القرآني.

وما بى من حاجة أن أذكر أن هذا الكتيب إنما هو حديث مختصر موجز عن هذا العلم فى بعض شؤونه وشجونه لا يبلغ - وما ينبغى له - أن يأتى على جزئياته وتفصيلاته، أو يحيط بالدقائق من أموره وأحكامه، وإنما حسبه أن يكون الكلام المجمل يثير من هذا العلم بعض متعلقاته وعلائقه، ويتولى فيه وجهة يحسبها جديرة بالاهتمام والعناية، وذلك بالوقوف على طبيعة العلاقة بين المقروء والمرسوم، والمكتوب والمنطوق من القرآن وقراءاته. وهى العلاقة التى يمكن تبين أهميتها إجمالاً فى أن كثيراً من فصول القراءة وأحكامها لا يمكن أن تؤدى صدق الأداء إلا بمعرفة هجاء المصحف وهيئات أوضاع حروفه وكلماته: وصلاً وقطعًا، وإثباتًا وحذفًا. ويكفيك من ذلك أن تعرف أن من معايير تشذيذ القراءة أن تخرج عن مرسوم المصحف وتتنكر لرسومه، فلا تكون بعدها أهلاً لأن توصف بالقرآنية، ولا أن تقع تحت شرط التعبد. وذلك معنى أن يكون الرسم ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة،



وبهذا الاعتبار وقع التهمم به في هذا البحث حسبما بسط القول في مقدمته الأولى.

وبعد، فهذا جهد بذل فيما تقدم من العمر، وإنما ينشر الآن على ما كان منه أول الأمر، لم يحظ بطائل تعديل أو تغيير على الإثر، ولم تصبه يد التنقيح أو التصحيح أو الإباحة بعد الحظر، فإن وجدت فيه مد ما حقه القصر، أو مضمومًا ليس له وجه إلا الفتح أو الكسر، أو قصورًا في التخريج والتوثيق أو التوجيه والفسر، فاستصحب ما أسلفته لك من سابق العذر، ولا تلذ بالجهل والنكر والهُجر، ولكن أصلح واستدرك على قدر، وغض وسامح. . شيمة الحر، وقل صادقًا أينا لم يخلط حلو أخلاقه بالمر، وإن كل إلا يصب أحيانًا يخطئ أبد الدهر، وإنما حسب هذا العمل أن واقع دمثات روض الذكر، عسى بذلك صاحبه يسقى رحمة في القبر، وينال شفاعة القرآن يوم الحشر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى سليم الصدر، نسأل الله يعالى أن يجعلنا من أهل القرآن في الصدر، ويتقبل منا العمل ويجزل لنا تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن في درجات الجنان غالية السعر، وذلك لعمرى مع الإخلاص - أربح التجر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ما الليل والفجر.

وكتب

أبو أروى توفيق العبقرى

يوم الجمعة



# بسمكيته أكر من التحيير

#### وو مقدمسة وو

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليمًا.

#### اما بعد:

اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبعث في نفوس هذه الأمة عناية مزدوجة في حفظ قرآنها: عناية تتجه إلى تثبيته في الصدور والأفئدة وأخرى تروم ضبطه في القراطيس والكتب، مبالغة في الضبط والتحري، وزيادة في التوثق والاتقان. وبهذه العناية ذات الوجهين، بقى القرآن الكريم في مأمن من الضياع والعبث والتحريف: لم ينخرم منه حرف، ولم تشذُّ عنه حركة، ولم تسقط منه مدة، ولم تغب عنه شدّة. . . ولئن كان عنصر الحفظ في الصدر أمرًا مسلمًا من جميع مناحيه وجهاته، فإنه يبدو أن جانب الحفظ في السطر لم ينل نفس الحظوة، إذ لم يسلم من الاعتراض عليه، والتشكيك في قيمته، والارتياب في حجيته، ولست - في هذه المقدمة - بصدد تحرير القول في ذلك، فذاك أمر موكول إلى هذا البحث برمته. . . غاية ما أريد التنصيص عليه هنا هو أن التفريق بين نوعى الحفظ المذكورين لا يخلو من تحكم وتعسف واضحين، ذلك أن استقراء الاخبار، ومضاهاة الروايات في شأن نقل هذا القرآن لتؤكد حقيقة لا يحق لأحد الاختلاف حولها، ولا الامتراء فيها، وهي: أن هذا الذَّكر الحكيم قد حظى في تنزلاته الأولى - إلى جانب حفظ القلوب - بتدوين الاقلام وتقييد الكتاب وأن الكتابة لم تنفك أبدًا عن الحفظ، بل سارت معه جنبًا إلى جنب في سائر ظروف التنزيل، ومختلف



أطواره ومراحله على الرغم من قلة مواد الكتابة، وندرة وسائلها آنئذ... وما زال القرآن الكريم يتنقل من جيل إلى جيل بصورة وحيدة فريدة متعارف عليها، تعتمد المحفوظ في الصدور والمدون في السطور... إلى أن وصل إلينا. وهذا شيء لم يتوافر لأى كتاب سماوى آخر، ولذلك تضافرت الاستقراءات المنصفة تؤكد أن القرآن الكريم هو الكتاب الديني الوحيد الذي يتمتع بامتياز الصحة التي لا جدال فيها، بحيث لم يثر النقد أى مشكلة حوله، سواء أكان ذلك من حيث الشكل أو الموضوع، وعد الله حقًا، ومن أصدق من الله قيلاً.

وقد فطن علماؤنا الأجلاء إلى هذه الحقيقة الساطعة حين جعلوا - إلى جانب الحفظ - عنصر الكتابة ضابطًا من ضوابط قبول القراءة الصحيحة ولعمرى إنهم لم يأتوا بدعًا من الأمر أو اختراعًا من القول، بل ساروا في ذلك على سنن مرسوم، وجذذ متبوع، سلكوا فيه مسلك من سلفهم من المصحابة الكرام الذين جمعوا المسلمين على مصحف واحد لا يجاوزون رسوسه، ولا يتحدون مرسومه، ولا يخرجون عن مقتضى كتابته.

ولعله قد اتضحت في ثنايا الكلمات السالفة الغاية من هذا البحث، فهو محلولة للوقوف عند جانب من جوانب الاعتناء بهذا الكتاب:

جانب الرسم القرآنى، تبغى إفراده بالدرس والاهتمام فى كل ما يتصل به من تحديد لماهيته، وتبيين لحجيته، وإبراز لمكانته بين ضوابط القراءة، وملامسة لآثاره فى مضمار القراءات القرآنية. . . وقد حصل مقصود هذا البحث فى ثلاثة فصول:

الفصل الأول، وقد خصصته للبحث في نشأة الضوابط القرائية، وتاريخ وضعها، وفي تبيين حقيقتها وتحديد ماهيتها، كما وقفت عند أثرها في ميدان القراءات القرآنية، وناقشت أيضًا مسألة تطور المقياس القرائي، حيث استخلصت أنه - إن فرض هناك تطور في هذا المقياس - فذلك لا يعدو

الشكل والهيئة، وأن لا سلطان له على الضابط فى أصل وضعه، بقدر ما هو غوص فى استنباط احتمالاته واستثمار طاقاته. . . كما أوردت فى هذا الفصل العلاقة بين القرآن والقراءة، ضرورة أنها ترشدنا إلى كثير من أسباب اختلاف القوم فى مجال قبول القراءات أو رفضها. . .

الفصل الثانى، وقد أفردته للبحث فى ماهية الرسم القرآنى وتعريفه، وبيان العلاقة بينه وبين الخط العربى، محاولاً أن أتبين فى كل ذلك الفرق بين ما يسميه علماء الرسم بالرسم القياسى والرسم الاصطلاحى، كما تعرضت لأصول الرسم الاصطلاحى كما يعرضها أرباب هذا الشأن المفتنين فيه بإيجاز وإجمال. ثم انتقلت بعد ذلك لاتحدث عن مذاهب العلماء فى كتابة المصحف، مفضيًا إلى أن الارجح فى ذلك هو: ضرورة كتابته بالرسم العثمانى الذى كتب به الصحابة المصاحف مكللين فى ذلك بتوفيق كالتوقيف ثم ذيلت هذا الأمر بالكلام حول نشأة النقط والشكل ومعانيهما، وموقف العلماء منهما، وأوضحت أنهما لا ينافيان المرسوم الأول، بقدر ما يعينان على فهم الكلمات ووضوح الآيات أمام القرأة. . . ثم ختمت هذا الفصل على فهم يتعلق بمكانة الرسم بين الضوابط القرائية، وإبراز مدى حجيته فى قبول القراءة أو رفضها، منتهيًا من ذلك إلى أن الرسم لا ينشىء القراءة حكما ادعى قوم - وإنما يحكم عليها ويحسم الأمر فى قبولها أو رفضها.

الفصل الثالث: وهو فصل يهتم بموضوع خطير في تاريخ القرآن كان أثرًا من آثار اعتبار الرسم ضابطًا في قبول القراءة، ذلكم هو موضوع الأحرف السبعة: ما علاقة الرسم بهذه الأحرف ذات المدلول الشائك الذي أعيى العلماء البحث عنه؟ هل يشتمل عليها كلها، أم بعضها. . ؟ والحديث عن الأحرف السبعة في الرسم القرآني ذو علاقة وثيقة بموضوع الشذوذ، فلا جرم جر ذلك إلى الحديث عن تاريخ الشذوذ في القرآن، وعن مقاييسه، والتعريف به، وعرض مواقف العلماء في حكم التعبد به، وتقنين مستوى



التعامل معه، مع عرض موجز لأشهر التآليف فيه. وقد رأيت أن أختم هذا البحث بمطلب أخير لا يخرج عن سياقه، ولا يشذ عن مساره، ولا يتعدى حدوده، بل به تتحقق قيمة هذا الرسم وتثبت شرعيته، ذلك هو ما يتعلق بموقف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من المصحف العثماني، هذا الموقف الذي أحببت أن أتبين حقيقته، وأوضح وجه الصواب فيه، حتى لا يبقى فيه متمسك لذوى الأهواء المريضة، وأصحاب القلوب البغيضة،، مبتعداً في كل ذلك عن الأسلوب التقريري العقيم، محاولاً التزام الموضوعية، والرضوخ لما تقضى به الحقائق والبراهين...

على أنى تركت في مسالك هـذا البحـث وحيثياته كثيرًا من الشبهات ليذهب من ذهب إلى أقوال واهية، وتقارير منهافتة، واحتمالات ساقطة تروم إضعاف هذا الرسم، والإثخان فيه، ثقة منى بأن من الأقوال أقوالاً من الخير غض الطرف عنها، والتزام الصمت أمامها، عسى أن يكون ذلك أكبر سلاح يفتك بها، ويحيلها شيئًا مواتًا لا حراك فيه، فلا تسمع له همسًا... هذا، ولا أحب أن أعرض للصعوبات التي صادفتني في هذا البحث، لا لشيء إلا لأن ذلك مما تقضى به طبيعة الدرس والبحث، وتحكم به فطرة الحياة في مجاري الامور، ومسالك العادات. . . غير أني لا أنكر أني لاقيت في أوله فلتات ضجر، وفي أثنائه سقطات عزم، وعانيت في آخره عجزًا وانقطاعًا دون الحد، ولكني تغلبت على ذلك بفضل العزيـز الوهـاب، وأجدني هنا مدينًا ببالغ الشكر، وسابغ الحمد لأستاذنا البحاثة، والعلامة الفاضل: آيت سعيد الحسين الذي لم يأل جهداً في إسداء النصائح الغالية وتقديم الإرشادات المعطاءة السخية، والتوجيهات السديدة الرشيدة التي كانت لي نعم النبراس أستضىء به، وأتبين به مواقع خطوات هذا البحث، كما أسجل عرفاني العميق لشيخنا الهمام: العلامة النحرير «مولاي مصطفى البحياوي» حيث كان لى نعم المعين في تفهم كثير من مشكلات هذا البحث، بما كان يراه بثاقب فكره، وسديد نظره من آراء وجيهة، وأفكار عميقة، واستنباطات خفية دقيقة، فذلل أمامى بذلك كثيرًا من الصعاب، فجزاه الله خيرًا. ولا يفوتنى أن أتوجه بالشكر أيضًا إلى كل من رواد الخزانة الحسنية بالرباط وخزانة ابن يوسف بمراكش اعترافًا منى ببعض ما أسدوه حيالى من جليل الخدمة، وتقديرًا منى على حُسن الرعاية وكريم المعاملة، مما سهل على كثيرًا من مكاره هذا البحث.

وبعد، فهذا بحث فى الرسم القرآنى لا أنمى إليه الاستقصاء والشمول، ولا أدعى له الدقة والاستيعاب والحسم، إنما هو خطوة أولى متعثرة تبغى من يقيلها، وتحتاج إلى من يسدد وجهتها وحسبى أنى استفرغت الهم، والتمست كل ملتمس، وبرئت إلى النفس من تبعة التقصير فيما يبلغ إلى الذرع أو تناله الحيلة. فما كان فيما أورده من سداد وصواب، فبتوفيق الله وإرشاده وفضله، وإن وقع سهو أو تقصير فما لا يعرى منه الحذاق ولا يستنكفه الأكابر، وأتمثل هنا قول إمامنا الشاطبي رحمه الله:

وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والاخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادرك بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا والله أستهدى وإياه أسترشد، وعليه أتوكل، وهو حسبى وكفى.

توفيق العبقرى

مراکش فی:

۱۲ من رمضان ۱٤٠٩هـ الموافق ۱٦/ ٤/ ١٩٨٩م

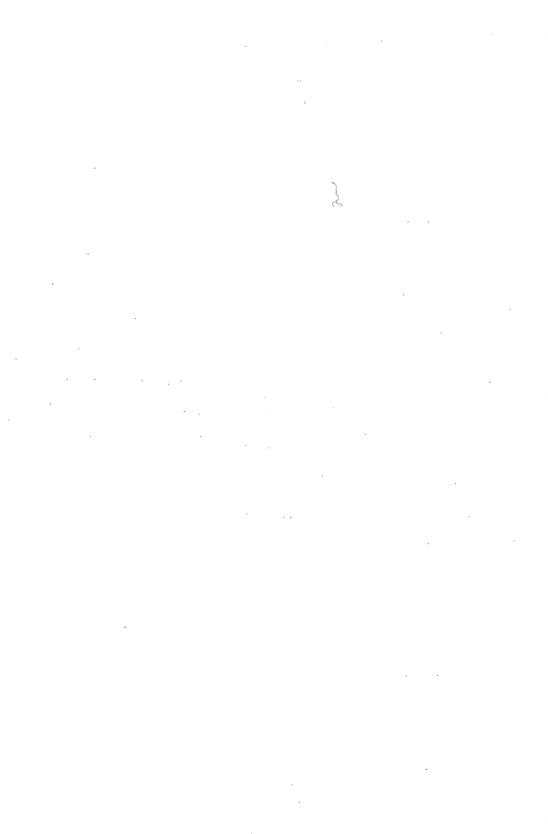

## وو الفصل الأول وو ضوابط القراءة الصحيحة

إن المتتبع لتاريخ القراءات القرآنية، والمستقرى لمختلف أطوارها وأجوال تطورها، يعلم أنها قطعت أشواطا ومراحل: بدءا من تنزلات الوحى الكريم ومرورا بظهور القراء من الصحابة، وبداية عهد التخصص في القراءة، وانتهاءً بالتأليف والتدوين في علم القراءات - على اختلاف مراتبه ومستوياته - إلى يومنا هذا، وإن الظروف التي اكتنفت حياة هذا العلم - القراءات -والملابسات التي أحيطت به كانت أول داع إلى ضرورة حفظه وضبطه على أسس علمية، وضوابط سليمة من لذن أرباب هذا الشأن وأصحاب الخبرة فيه، خاصة وأنا نعلم أن علم القراءات هو - في أخص سماته - علم نقلي محض أساسه التلقي والرواية والسماع، ولا مجال فيه للقول والادعاء، أو الرأى والاجتهاد. والتفاتًا إلى هذه الخاصية - خاصية النقل - في علم القراءات - وحفظا للذكر الحكيم من أن يدخله تحريف في كيفيات قراءاته، ووُجوه أدائه، وضع علماء القراءة أركانًا وشروطًا ميزوا بها بين الصحيح من القراءات والسقيم، وجعلوا مدار قبول القراءة أو رفضها على مدى استجماعها لتلك الأركان أو إخلالها بواحد منها، وهذا هو ما يوجزه لنا الحافظ الشيخ أبو شامة في جميل عبارته ودقيق أسلوبه، إذ يقول: «وعذوبتها أنهم نقلوها - أي القراءات - غير مختلطة بشيء من الرأي، بل مستندهم فيها النقل الصحيح مع موافقته خط المصحف الكريم، واتضاح ذلك على الوجه الفصيح في لغة العرب»(١).

وأما عن الظروف والأسباب التي دفعت بأولئك القرآء إلى وضع هذه

<sup>(</sup>١) إبراز المعاني: ص ٢٣، تحقيق إبراهيم عوض، مطبعة مصطفى البابي ١٩٨٢م.



الضوابط، فهو ما يوقفنا عنده العلامة ابن الجزرى بقوله: «... ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين - يقصد من ذكرهم من قراء التابعين - كثروا وتفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة، وصناديد الأثمة فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، والصحيح والفاذ، بأصول أصلوها وأركان فصلوها... (١)



<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر: ابن الجزرى، المجلد ١، ص٩، طبعة دار الكتب العربية – بيروت.

# □□ المبحث الأول □□□□ المبدئ وضع الضوابط القراشية

يصعب جدًا تحديد أول من وضع الضوابط القرائية، وصاغها في صورتها الأولى، وهذا راجع إلى أن المصادر الموجودة بين أيدينا لا تسعفنا في إصدار أحكام قطعية في هذا الباب، فقد يكون أقدم من وصلنا عنه أنه وضع هذه الضوابط ليس هو في الواقع ونفس الأمر أول من وضعها. وهكذا تبقى الأحكام – في هذا المجال – نسبية تنتظر دائمًا ما يجد في هذا الأمر، دون أن تجد سبيلاً إلى القطع فيه. بيد أن ههنا أمرًا لا يخفي لنا التعاضي عنه ولا الذهول عن دلالاته، وهو أنه بصرف النظر عن القالب العلمي الذي وضعت ضمنه هذه الضوابط، وبالتركيز أساسًا على فحواها ومضمونها يمكن القول بأن الصحابة – رضوان الله عليهم – كانوا أول واضع لهذه الضوابط ولو على مستوى الممارسة والتطبيق. وبيان ذلك أن تلك الضوابط القرائية مبتناة في صورتها العامة على ثلاثة أشياء:

٢ - موافقة العربية.

١ - صحة النقال.

٣ – موافقة الرسم.

فأما عن النقل الصحيح، فلا شك أنه قد ثبت ثبوتا قطعيا من الروايات الصحاح تلقى الصحابة للقرآن من في رسول الله ﷺ واعتبارهم لعنصر السماع في أخذ رواياته عنه.

فقد أورد شيخ الاسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير»: عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن - كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا:

ُ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»<sup>(١)</sup>.

وهذا ابن مسعود - أحد كبار الصحابة - وأعلام رواة القرآن وتجويده وتحقيقه وترتيله - يقول: «والله لقد أخذت من في رسول الله على بضعًا وسبعين سورة»(۲). وأخرج الإمام البخارى في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن»(۲)، كما تتجلي لنا مراعاة الصحابة الكرام لهذا الأصل العتيد - وهو صحة النقل - في جانب القرآن الكريم فيما ترويه لنا كتب السنن من صور احتكامهم ورجوعهم فيما اختلفوا فيه من قراءة القرآن إلى رسول الله على يبتغون بذلك تبين ما صح عنه من القراءة وما لم يصح، إيمانًا منهم - رضى الله عنهم - بأن القراءة سنة متبعة. وفي قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم الواردة في الصحيح أفضل شاهد على ما نقول (٤).

وليس الغرض هنا هو استظهار الأدلة، وحشد الشواهد، فهو أمر يطول، وفيما ذكرنا غناء وكفاية. «ثم إن الصحابة لقنوا غيرهم من المسلمين ما تلقوه شفاها من في رسول الله ﷺ وبذلك وضعوا قاعدة متبعة – بالنسبة لطالب القرآن – وهي أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين، وألا يعتد أبدًا بالأخذ من المصاحف المكتوبة بدون معلم» (٥) كما وضعوا بذلك أيضًا على مستوى الممارسة – ضابط النقل الصحيح في تلقى القراءات القرآنية.

أما عن مقياس موافقة العربية، فهو أوضح من أن أتكلف له الدليل لما علم - بداهة - من أن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين، وأن الصحابة الذين عاينوا نزول هذا القرآن كان لهم من خلوص فطرتهم اللغوية، ومن موقفهم

<sup>(</sup>١) مقدمة أصول التفسير، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني: فنح الباري، كتاب فضائل القرآن/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى: كتاب الدعوات/ ١١/ ١٨٣. ط المكتبة السلفية.

<sup>(</sup>٤) القصة أخرجها البخارى في فضائل القرآن، ينظر فتح الباري ٢٣/٩.

<sup>(</sup>٥) المصحف المرتل للبيب السعيد/ ص ١٣٢. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بتاريخ ١٩٦٧م.

فى محراب الفصاحة والبيان وعلو كعبهم فى نقد الكلام ما يؤهلهم لإدراك إعجاز القرآن الكريم، والتفرقة بينه وبين أنواع الكلام الأخرى، ويهون عليهم درء التحريف فى كلام الله ورد ما ليس منه، ضرورة أنهم يدركون الفوارق بين الأساليب الفاضلة والمفضولة، ويزنون كلامهم بموازينهم البلاغية الصادقة. وسوف أكتفى - هنا - بإيراد حادثة تبين مدى اعتبار الصحابة لمقياس موافقة العربية فى قبول القراءة أو رفضها، كما توضح كيف أنه قد ظهرت الحاجة ماسة إلى صيانة القرآن الكريم من اللحن وانحراف الألسنة منذ عصر مبكر، قد يرجع إلى عهد عمر بن الخطاب، إذا اعتبرنا الحادثة التالية نذيراً ببداية هذا الانحراف وضرورة معالجته.

روى الهذلى فى كامله «أن أعرابيًا سمع أحدًا فى عهد عمر رضى الله عنه يقرأ: «أن الله برىء من المشركين ورسوله» بالخفض فقال: أنا برىء ممن برئ الله منه، فأتى به عمر فقيل له: ارتد فقال: لا، ولكن قال شيئًا. قال: وما قال؟ فقال له الأعرابى: سمعته يقرأ: ﴿أن الله برىء من المشركين ورسوله﴾ فالله يبرأ من المشركين فكيف يبرأ من رسوله؟ . . . فقال: إنما هو ورسوله بريئان يا أعرابي . فقال: صدق الله ورسوله»(١).

ويعلق الدكتور عبد الصبور شاهين على هذا الخبر بقول يحسن نقله عنه في هذا المقام، وهو قوله: «وبهذا يتضح لنا أن سلامة العبارة القرآنية من الخطأ النحوى كانت تعنى أيضًا رفض القراءة أو قبولها، منذ ذلك العهد المبكر – ويقصد عهد الصحابة – ولم يكن ذلك المقياس موضع نقاش بين المتقدمين من أصحاب رسول الله على ومن التابعين، فكان هذا على عهدهم هو المقياس المطلق، فإذا جاز أن يختلفوا في التزام الرسم، أو في الأخذ بقراءة بعضهم أو ردها لآحاد الرواية، فما كان لهم أن يختلفوا في رد ما

<sup>(</sup>۱) د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، ص ۲۰۲، طبعة دار القلم، مصر، ويذكر البعض أن الحادثة وقعت في زمن زياد.



يخالف قواعد العربية كما تعودوها في أذواقهم، لأن ذلك آية أنه لا يستند إلى رسم أو رواية»(١).

وأما عن ضابط موافقة الرسم القرآنى، فأفضل شاهد على اعتبار الصحابة له وعنايتهم به هو «إجماعهم - وكانوا زهاء اثنى عشر ألفًا -(٢) على مصحف عثمان وطرح ما سواه، مما يخالف خطه، فصارت القراءة - بمقتضى هذا الإجماع - بما يخالفه بدعة وخطأ، وإن صحت ورويت»(٣) وأصل المسألة - كما أوجزها الإمام أبو شامة: «أنه لما ولى عثمان، وكثر المسلمون، وانتشروا فى البلاد وخيف عليهم الفساد من اختلافهم فى قراءاتهم لاختلاف لغاتهم حملهم عثمان على ذلك اللفظ الذى جمعه زيد فى زمن أبى بكر، وبقى ما عداه، ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد وبقى ما عداه، ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد وبقى ما عداه، ليجمع الناس على قراءة القرآن على وفق ما نزل على محمد وبقى ما المنزلة»(٤).

وأما عن تقويم عمل عثمان من الناحية القرائية، وموقف الأمة من مصحفه فهو ما ينقله لنا الإمام أبو شامة عن الإمام البغوى، إذ يقول: «جمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات على رسول الله على . . وأمر عثمان بنسخه في المصاحف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع، كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل لعباده، وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد»(٥).

<sup>(</sup>١) نَفْسَ الْمُرجِعِ، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) لا يهمنا في هذا الصدد تعيين عدد الصحابة أيام عثمان، وإنما المهم هو بيان إطباقهم على مصحفه.

<sup>(</sup>٣) مكى بن أبي طالب: الإبانة عن معانى القراءات، تحقيق محيى الدين رمضان، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) أبو شامة: المرشد الوجيز، تحقيق: طيار آلتي قولاج، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ١٤٤.

والذي يهمني تقريره هنا، وصرف القلم إلى تأكيده هو أن إجماع الصحابة على مصحف عثمان لم يكن عن لين أو ضعف أو خوف في مواجهة الخليفة عثمان، فذلك محال في حقهم، وباطل في جانبهم لمن عرف سيرتهم واستقرى أحوالهم في الذود عن الشريعة والذب عن حياضها، فكيف والأمر يتعلق بكتابها وأصل دينها وهو القرآن الكريم. ونظرة لغيرة المسلمين الأوائل، وهم بطبيعة الحال أكثر تحمسًا لكلام الله من خلفاتهم، تحيل علينا أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة أو معارضة، بأنه راجع إلى انقياد غير متبصر بجانبهم، بل إن انصياع المسلمين في الأمصار كلها لمصحف عثمان، وما كان عثمان بالعنيف، يدل على أن المصحف العثماني صدر عن إجماع اطمأنت القلوب إليه. كما تجدر الإشارة إلى أن إجماع الصحابة هذا لم يشذ عنه أحد منهم، وحتى ابن مسعود نفسه الذي كان لديه أكثر من سبب(١) لكي لا يرضى عن السياسة التي انتهجها عثمان في كتابة المصحف، قد أقر بصحة عمل عثمان ولو بعد لأي، وسوف أعرض لقضيته بتفصيل فيما يستقبل من هذا البحث<sup>(۲)</sup> - إن شاء الله - نظرًا لما لها من أهمية في تاريخ القرآن واستغلال المستشرقين لها في توجيه المطاعن ونفث السموم. وحتى لا يكون الكلام عريًا عن الادلة، ومفتقرًا إلى الشواهد، كان لزامًا لتعزيز ما أسلفته من إجماع الصحابة على مصحف عثمان أن أقدم ما يبرهن على صدق ذلك فأقول:

ذكر الشهرستانى فى مقدمة تفسيره برواية سويد بن غفلة قال: سمعت على بن أبى طالب يقول: «أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو فى أمر عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب رسول الله عليه المتعنا وقال: ما تقولون فى هذه القراءة التى اختلف الناس

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذكر لبعض تلك الأسباب في مبحث (ابن مسعود والمصحف العثماني).

<sup>(</sup>٢) المبحث المذكور.



فيها: يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتى خير من قراءتك، وهذا يجر إلى الكفر، فقلنا بالرأى، قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافًا، فقلنا: نعم ما رأيت... »(١).

وأخرج ابن أبى داود فى كتاب (المصاحف) تحت عنوان «اتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف» بسنده إلى مصعب بن سعد قال: «أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد»(٢).

وأورد الإمام أبو شامة بسنده إلى أبى مجلز قوله: «يرحم الله عثمان، لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر» $(^{(7)}$ .

وعن سويد بن غفلة قال: قال على في المصاحف: (لو لم يصنعه عثمان لصنعته) (٤)، وعن عبد الرحمن بن مهدى قال: «خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لعمر، صبره نفسه حتى قتل مظلومًا، وجمعه الناس على المصحف (٥).

إن هذه الأدلة والشواهد وما إليها لتعبر - مجتمعة - عن مبلغ الارتياح والرضى والقبول الذى قابل به الصحابة مبادرة عثمان الطيبة فى جمع الناس على مصحف واحد، بل إنهم كانوا يدركون - غاية الإدراك مناحى الإيجابيات، وجوانب النفع فى هذا العمل المبارك، وقدروا فى عثمان بعد نظره، وثقابة فكره، وحصافة رأيه، واتقاد غيرته فى سبيل خدمة الإسلام ومراعاة مصالح المسلمين، وخصوصاً إذا علمنا - كما مر سلفًا - أنه لم يستبد بالأمر دونهم، ولم يستأثر بالرأى دون الرجوع إليهم، بل طرح الامر

<sup>(</sup>١) نقلاً عن تاريخ القرآن للرنجاني، ص ٦٨، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٢) المُصَاحِف لأبنُ أبن دَاوِدُ: صُلَّ ٩ أَ. دار الكتب العَلْمَية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) المرشد الوجيز: ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصاحف: ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، والمرشد الوجيز: ص ٧١.

شورى بينهم، حتى إذا وضح وجه المصلحة فيه أخرجه ليكون موضعًا للتنفيذ ومجالاً للتطبيق. وأمام هذه الخطوات المباركة التى لم يكن فيها تحكم ولا استبداد ولا إلزام. إنما هو الحق والمصلحة الشرعية للمسلمين، لم يسع الصحابة إلا التسليم والإذعان لعمل عثمان مع الحرية والاطمئنان، حتى إن الأمر ليصل إلى أن يقول على رضى الله عنه «لو لم يصنعه عثمان لصنعته»(١).

وقال الزركشي في عمل عثمان هذا: "وقد وفق لأمر عظيم، ورفع الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة»(٢).

وبتوافر الصحابة وتواطئهم على مصحف عثمان يكونون قد وضعوا - على مستوى الممارسة - ضابط موافقة الرسم في قبول القراءة الصحيحة.

وهكذا، وبعد ما مر من الأدلة على صحة اعتبار الصحابة لتلك الضوابط القرائية يمكن القول في وضوح وحسم بأن ضوابط القراءة الصحيحة والمتمثلة في: ١ - موافقة رسم القرآن ٢ - موافقة العربية ٣ - صحة السند لم تكن مستحدثة من عمل المتأخرين - كما قد يبدو - وإنما هي مقياس قديم يعود بأصوله إلى عهد الصحابة الكرام الذين كانوا يسارعون إلى كل ما من شأنه أن يحفظ عليهم كتابهم العزيز، ويدرأ عنه ما يمكن أن يقع فيه من التحريف والتبديل، فإن كان للمتأخرين في ذلك يد فذلك لا يعدو أن يكون عملية استجلاء وكشف وزيادة إيضاح، أو أنه تفنن في حُسن التهذيب والتفريع، لا يس جوهرا ولا مضمونًا، وإنما له من الأمر الشكل والهيئة التي بات على كل فن - إذا اكتملت قواعده وأرسيت ركائزه - أن يسايرها، ويخضع لسلطانها تبعًا لمقتضيات الصناعة العلمية ومقرراتها.

<sup>(</sup>١) مر توثيقه.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن: الإمام الزركشي ٢٣٩/١، دار الفكر ١٩٨٠، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم.



# البحث الثانى وو البحث التعريب بالضوابط القرائية

سوف أكون عالة في التعريف بهذه الضوابط القرائية وتحديد ماهيتها على إمام من أثمة القراءات، يُعد من أرباب هذا الشأن المفتنين فيه حتى عد بحق محقق الفن ومحرر مسائله ألا وهو: الشيخ الحافظ أبو الخير محمد الشهير بابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ) وإنما آثرت النقل عنه، والاعتماد عليه في ذلك دون غيره لأمرين اثنين: الأول لأنه رحمه الله قد فصل في بيان تلك الضوابط، ولم يأل جهدًا في توضيحها، وتفكيك عناصرها، ورسم حدودها بما لم أقف عليه - شخصيًا - عند من تقدمه، وبذلك كفي المؤنة كل من أتى بعده. والثاني: لأن ابن الجزري يعتبر من رجال القرن الهجري التاسع، فهو إذن متأخر في الزمن عن سابقيه، ومن شأن المتأخر - وخاصة إذا كان مثل ابن الجزري - أن يحيط بما تركه الأوائل، ويجمع شتات أفكارهم ومتناثر آرائهم، وبذلك يستفيد من جهودهم ويخرج بالعصارة من بحوثهم ودراساتهم. على أنه من المعلوم أنه قد برز في علم القراءات أناس بعد ابن الجزرى مثل: الإمام أبى القاسم النويرى شارح «طيبته»، والإمام شهاب الدين القسطلاني في القرن العاشر. . إلا أنهم لم يضيفوا شيئًا لما قرره ابن الجزرى في هذا المجال، وبذلك استقر العرف القرائي في شأن هذه الضوابط على ما نص عليه هذا الإمام وقننه وسوف تكون تقريرات ابن الجزري منطلقاً لمناقشة ما دار حول الموضوع من أقاويل، محاولاً أن أتبين في كل ذلك وجه الصواب، على قدر الاستطاعة.

يقول ابن الجزرى رحمه الله فى شأن التعريف بهذه الضوابط: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأثمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف...»(١).

وواضح من كلام ابن الجزرى، أن العبرة فى قبول القراءة إنما هو استجماعها لتلك الأوصاف ودخولها فى الضابط، ولا ينظر فى ذلك لمن تنسب إليه القراءة، ذلك أن نسبة القراءة إلى القراء إنما هى نسبة لزوم واختيار ومداومة لا نسبة اختراع وإنشاء وابتكار.

#### أ - ضابط موافقة العربية:

ثم شرع رحمه الله يشرح الضابط الأول وهو موافقة العربية قائلاً: «وقولنا في الضابط، ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحًا، مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأثمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المجقفين في ركن موافقة العربية»(٢).

وقد أسلفت القول في أن اشتراط موافقة العربية في قبول القراءة أمر طبيعي يتمشى - بداهة - مع ما علم من عربية القرآن الكريم، وأنه نزل على معهود لسان العرب في الكلام، وأساليبها في الخطاب، وهذا في غني عن الاستدلال. غير أن تطور الزمن ونشأة مدارس النحو في البصرة والكوفة وغيرهما من مراكز الثقافة العربية الإسلامية، قد أحدثت تغييراً في النظر إلى هذا المقياس - موافقة العربية - وذلك يظهر جليًا في ظهور نوع من الدراسات القرآنية يهدف أساسًا إلى تعليل القراءات القرآنية وطلب الوجه لها

<sup>(</sup>١) النشر، مجلد ١، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ١٠.

فى اللغة العربية من جوانبها اللغوية: صوتية وصرفية ونحوية والغاية منه، كما يقول الدكتور وجاج هو «تأكيد ما ثبت سماعًا بما اطرد قياسًا فى العربية من أوجه القراءة»(١).

وأهم من خاض في التأليف في هذا الفن وأسهم فيه أبو محمد بن الحسن بن مقسم العطار المتوفى سنة ٣٦٢هـ والحسين بن أحمد بن خالويه (ت: · ٢٧هـ) وله كتاب «الحجة في علل القراءات السبع» ومكى بن أبي طالب القيسى (ت: ٤٣٧هـ) وكتابه معروف وهو «الكشف عن وجوه القراءات السبع..» وأيضًا أبو زرعة المعروف بابن زنجلة صاحب «حجة القراءات. " وغيرهم. فهذا النوع من الدراسة يعكس مدى الانحراف الذي أصاب مقياس العربية فأزاحه عن وضعه الصحيح، وتجاوز به وظيفته التي أنيطت به، ذلك أن الذين وضعوا هذا الضابط لم يقصدوا - حتمًا - إلى إخضاع القراءات لعلم النحو، كما أنه لم يكن في حسبانهم أن يجعلوا قواعد العربية حاكمة على القراءات، ولا مسددة لخطاها، ذلك لأن هذه القواعد من القرآن انبثقت وعنه صدرت، فلا يعقل أن يصير الأصل فرعًا، والفرع أصلاً وإلا كان في ذلك خرق للفهم السليم، ومضاهاة للمنطق السديد وذلك ما لاحظه الدكتور سعيد الأفغاني وعبر عنه أحسن تعبير حين قال: «إن تأليف المؤلفين القدامي يحتجون للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده، عكس للوضع الصحيح، وأن السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقضيان بأن يحتج للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهده بهذه القراءات المتواترة، لما توافر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحرى: شيء لم يتوافر بعضه لأوثق شواهد النحو »<sup>(۲)</sup>.

كما حفظت لنا كتب القراءات والنحو ما يؤكد انحراف هذا المقياس،

<sup>(</sup>۱) رسالة دكتوراه: الشيخ وجاج بعنوان: «منبهة الشيخ أبي عمرو الداني: دراسة وتحقيق، الورقة ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سعيد الأفغاني: مقدمة (حجة القراءات لابن زنجلة) ص ١٨، ط (٢) ١٩٧٩م.

وتغير النظرة إليه عبر التاريخ متجليًا في صور ذلك الخلاف العلمى الذى الشب بين القراء والنحاة، إذ انبرى النحاة من جانبهم يخطئون القراء فيما رووا من الوجوه، لمخالفتها لما سنوا من قواعد، وانبرى القراء من جهتهم يسفهون النحاة، ويهونون من شأن تلك القواعد، التى لا يمكن أن تكون بحال – حجة على ما ثبت بالرواية الصحيحة؛ ولهذا الحلاف أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال: الجمع بين الساكنين في تاءات البزى، وتسكين من أسكن «الرثكم» و«يأمركم» وإشباع الياء في «نرتعي» و«يتقى ويصبر» وحفض «الأرحام» في قراءة حمزة، ونصب «كن فيكون» والفصل بين المضافين في سورة الأنعام، وغير ذلك ولولا أن يخرج هذا البحث عن المقصود ويطلب وجه الاستطراد غير المرضى، لأوردت صورة من صور ذلك الصراع العلمي الرائع، ولكن في كتب القراءات وأمهات كتب النحو والتفسير لمن شاء الاطلاع والوقوف على ذلك – ما يكفى المؤنة ويسقط التبعة.

والجدير بالتنبيه عليه في هذا المقام، أنه قد كان لهذا الصراع التاريخي بين القراء والنحاة أثر خطير ونتائج بعيدة المدى تتصل بطبيعة القراءات القرآنية، وتهدد جوهرها وأكبر عنصر فيها ألا وهو: عنصر الرواية والتلقي في ثبوتها، وذلك يتضح عبر تعليلين اثنين أو ثلاثة، ولكن يجمعها في الأخير شيء واحد وهو: إلغاء خاصية الوحي والتوقيف في هذه القراءات الأول: في حمل ما تعارض من القراءات مع مقررات علم النحو وقواعده على قلة ضبط الرواة فيه، وذهولهم عنه (۱۱)، أو توجيه ذلك على أنه خطأ في الكتابة، وليس على الله ولا على رسوله على ألى مرجع هو أملك لها وأوفي بالرد الشبهة الأولى فلا أملك هنا إلا أن أحيل إلى مرجع هو أملك لها وأوفي بالرد

<sup>(</sup>١) المرشد الوجيز: ص ١٧٥، ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) تأويل مشكل القرآن: لأبي محمد بن قتيبة، ص ٤٠، ٤١، ط. دار إحياء الكتب العربية مصر.



عليها وهو كتاب "منجد المقرئين" للإمام ابن الجزرى(١)، فقد بين رحمه الله خطل هذه الفرية المدعاة، وكشف عن سوآت هذا التوجيه المزعوم بما يعد الوقوف عليه لمن رامه ضرورى. وأما عن عزو ذلك إلى خطأ فى الخط فذلك أيضًا قول بعيد مجاف للصواب ومضاه للوعد الجليل بحفظ هذا التنزيل العزيز، وسوف أتناول فيما يستقبل من هذا البحث فى مبحث الخط هذا الرأى بشىء من التفصيل.

الثاني: اعتبار ما خالف فيه القراء النحاة من القراءات غير صحيح، فقد كان اجتهادا من القراء، وكان إسرافا في ذلك الاجتهاد<sup>(٢)</sup> وهذا أيضا قول خطير قد أتى على تقويض بنيان القراءات من أساسه وأحاله اجتهادات شخصية، ومذاهب فردية قوامها التشهى والهوى. على أنه لا يخفف من القول بأن القراءات اجتهاد، كون القرآن والقراءة حقيقتين متغايرتين، ذلك لأن عمق الفارق - كما سيأتي - وبعد ما بين الحقيقتين لا يقوى على إلغاء الصَّفَّةِ المُشتركة بينهما، والخاصية الجامعة لهما وهي: خاصية النقل والرواية والوحى وأمام هذه المزالق والمخاطر التي انزلق فيها الكثيرون وقف أئمة القراءة والنبهاء من أثمة اللغة موقفًا حاسمًا من هذا الضابط وهذا الموقف يتجلى في قولين لإمامين أحدهما من أئمة اللغة، والثاني من أئمة القراءة، ولكل منهما السبق في مضماره، والخبرة في ميدانه. يقول الزجاج: «والأجود اتباع القراءة ولزوم الرواية، فإن القراءة سنة وكلما كثرت الرواية في الحرف وكثرت به القراءة، فهو المتبع، وما جاز في العربية ولم يقرأ به قارئ فلا نقرأن به ، فإن القواءة به بدعة ، وكل ما قلت به الرواية وضعف عند أهل العربية فِهو داخل في الشذوذ، فلا ينبغي أن يقرأ به<sup>ه(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الجزرى: منجد المقرئين، ص ٦٢ وما بعدها. طبعة دار الكتب العلمية ِ

<sup>(</sup>۲) الأبياري: تاريخ القرآن، ص ١٤٤، ط. بيروت. ﴿

<sup>(</sup>٣) إبراز المعانى: ص ٥٦٩، ٥٧٠.



وقال الإمام الدانى: "وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية، بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»(١).

وبهذا يتحدد الموقف الصحيح من هذا الضابط، مبنيًا على تغليب جانب الرواية، وترجيح جهة النقل على جميع صنوف الدراية وأنواع الاجتهاد، وهو موقف يستمد دلائله وعناصر قوته من طبيعة القراءات القرآنية نفسها، وخصائصها الفريدة وعلى رأسها: كونها وحيًا من عند الله تعالى، وهذا كاف بألا تعارض لا برأى، ولا بمعقول، ولا بذوق، ولا بقياس، ولا بوجد، ولا بمكاشفة... (٢).

#### ب: ضابط موافقة الرسم: المنافقة الرسم:

وفى شرح ضابط موافقة الرسم - وهو المعنى بهذا البحث يقول ابن الجزرى: «ونعنى بموافقة احد المصاحف ما كان ثابتًا فى بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر «قالوا اتخذ الله ولدًا» فى البقرة بغير واو و «بالزبر وبالكتاب المنير» بزيادة الباء فى الاسمين، ونحو ذلك فإن ذلك ثابت فى المصحف الشامى، وكقراءة ابن كثير «جنات تجرى من تحتها الأنهار» فى الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة «من» فإن ذلك ثابت فى المصحف المكى. . . إلى غير ذلك من مواضع كثيرة فى القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك فى شىء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عله» (٣).

<sup>(</sup>۱) النشر: مجلد ۱، ص ۱۰، ۱۱.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن تيمية الكبرى: مجلد ١٣، هم ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النشر: مجلد ١، ص ١١.

واشتراط ابن الجزرى موافقة أحد المصاحف العثمانية الأثمة مبنى على كون عثمان رضى الله عنه حين كتب المصاحف، وبعث بها إلى الأمصار لم يجعلها متطابقة تمامًا، فهى وإن اتحدت من جهة خلوها من النقط والشكل، فقد اختلفت من ناحية الحذف والإثبات – وليس ههنا توجيه هذا الاختلاف ويأتى فيما بعد – فلكى تحظى القراءة بالصحة كان عليها أن توافق مجموع تلك المصاحف لا جميعها ما دام الأمر لا يخرج عن رسم عثمان ومراده الذى أجمع الصحابة عليه.

ثم شرع رحمه الله يبين مسألة موافقة الرسم التحقيقي والتقديري، وكيفية احتمال المصاحف العثمانية للاختلافات المتعددة في القراءات، فقال: «وقولنا بعد ذلك ولو احتمالاً: نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديراً، إذ موافقة الرسم قد تكون تقديراً، وهو الموافقة الحريحة، وقد تكون تقديراً، وهو الموافقة احتمالاً... وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقاً، ويوافقه بعضها تقديراً نحو: «ملك يوم الدين» فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الخذف تحتمله تحقيقاً، كما كتب «ملك الناس» وقراءة الألف محتملة تقديراً كما كتب ﴿مالك الملك﴾ .. وقد توافق اختلافات القراءات الرسم تحقيقاً نحو: ﴿أنصار الله﴾، و﴿نادته الملائكة﴾، و﴿يغفر لكم﴾، و﴿يعملون﴾، و﴿هيت لك﴾ ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته وهيت لك﴾ ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضى الله عنهم»(١).

ولا شك أن كلام ابن الجزرى واضح لا غموض فيه ولا إشكال، ولكن زيادة في الإيضاح أقول: إن موافقة القراءة الصحيحة للرسم العثماني لا تخلو أن تكون:

١ - موافقة تحقيقية، وهي الموافقة الصريحة، وذلك كمن قرأ «ملك يوم

<sup>(</sup>١) النشر: مجلد ١، ص ١١.

الدين القصر (۱) إذ هي مرسومة في المصحف بحدف الألف، فتكون الموافقة (تطابقية) بين اللفظ ورسمه. ومثل قراءة من قرأ «وما يخدعون» (۲) و «إنا لجميع حذرون». . . (٤) بالحذف لأن هذه الكلمات رسمت بحذف الفها في المصاحف.

Y - موافقة تقديرية، وهي الموافقة غير الصريحة، وذلك كمن قرأ الكلمات المذكورة: «ملك يوم الدين»... بإثبات الألف، إذ أن القراءة على تلك الحال لا توافق رسم المصحف - الذي رسم بالحذف - تحقيقًا وصراحة، ولكنها لا تعدم أن توافقه في التقدير، ومعنى ذلك أن الألف إنما حذفت من تلك الكلمات في رسم المصاحف اختصارًا مع ملاحظتها وتقدير وجودها في الكلمة - كما يقول علماء الرسم - وبناءً على هذا النوع من الموافقة أمكن توجيه الكلمات التي تخالف صريح رسم القرآن، وذلك مثل السموات و والصالحات و السموات و اللهمام النويري و اللهمام النويري و اللهمام النويري و الكلمات الكيمات الموافقة، كما قال الإمام النويري و اللهمام النويري

 $\Upsilon$  – موافقة احتمالية، وهى الموافقة الناتجة عن تقبل الكلمات القرآنية طرقًا مختلفة من القراءة بسبب خلوها من النقط والشكل، وذلك مثل قراءة «يغفر لكم ( $^{(7)}$ )» بالياء التحتية أو النون الموحدة وقراءة «يقص الحق» ( $^{(7)}$ ) بالياء التحتية والتاء الفوقية وغير ذلك، ويلاحظ أن هذه الموافقة

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح القاضي: البدور الزاهرة، ص ١٥، دار الكتاب العربي، ط (١) ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) إتحاف فضلاء البشر: الدمياطي البنا، ص ١٣٥، تحقيق على الضباع، طبعة مصر.

<sup>(</sup>٤) المصدر تقسه، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) شرح الطيبة: للنويري، مخطوطة بالجزانة الملكية تحتّ رقم ١١٣٣٩ ز، الورقة ٢٧.

<sup>(</sup>٦) النشر: مجلد ٢، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>٨) الصدر نفسه، ص ٢١٧.



لا تخرج عن أن تكون صريحة، ذلك أن بناء الكلمة وهيكلها وشكلها التركيبي واحد في جميع تلك القراءات، ولا يختلف الرسم عن الكلمة إلا في الهيئة الإعرابية، مما هو من عوارض الكلمة، وذلك ناجم عن طبيعة الرسم العثماني ومراد عثمان منه، ولهذه العلة رأينا كيف أن ابن الجزرى قد أدخل الوفاق التقديري في الاحتمالي، وجعل الاحتمالي داخلاً في نطاق الوفاقي للتحقيقي، وبذلك تكون القسمة عنده ثنائية، وذلك ما نص عليه الإمام النويري بقوله: «قوله: وكان للرسم احتمالاً، يحتمل أن يكون جعله مقابلاً لتحقيقي، فتكون القسمة عنده ثنائية وهو التحقيقي الاحتمالي، ويكون قد أدخل التقديري في الاحتمالي، ويكون القد أدخل التقديري في الاحتمالي، وهو الذي فعله في نشره، ويحتمل أن يكون قد ثلث القسمة، ويكون حكم الأولين (أي التحقيقي والاحتمالي بلعني الذي قسمت به أنواع الموافقة) ثابتًا بالأولوية)(١).

وقد بين الإمام الجعبرى كيفية موافقة الرسم القرآنى لاختلاف القراءات، على نحو أكثر عمقًا وتفهمًا واستيعابًا حين قال: «وهذه الموافقة تكون تحقيقًا وتقديرًا، لأن الاختلاف يكون اختلاف تغاير وهو فى حكم الموافق أى لا يلزم من صحة أحدهما بطل الآخر، ويكون اختلاف تضاد أو تناقض أى يلزم من صحة أحدهما بطل الآخر، والواقع هو الأول، وتحقيقه أن الخط تارة يحصر جهة اللفظ فمخالفه مناقض، وتارة لا يحصرها، بل يرسم على أحد التقادير، فأللافظ به موافق تحقيقًا، ومغيره موافق تقديرًا لتعدد الجهة، والبدل فى حكم المبدل، وما زيد فى حكم العدم وما حذف فى حكم الثابت، وما يبدل فى حكم الفصل، وما فصل فى حكم الدلك كوصل فى حكم الفطل به اتفاقًا كر (اصطبر)، ويرسم ولا يلفظ كذلك كرا العلوة، ويزاد ويلفظ به اتفاقًا كرا العدوة، ويزاد ويلفظ به اتفاقًا كرا حسابيه، ويزاد ويلفظ به اتفاقًا

<sup>(</sup>١) شرح الطيبة: للنويري، للخطوطة ورقة ٢٧.

فى النطق به ك «سلطانيه»، ويحذف كذلك نحو «بسم الله» و«يرب» وكذا «الرحمن» ويوصل ويتبعه اللفظ حتما ك «منسككم» و«عليهم»، ويخالفه نحو «كهيعص» و«يبنؤم»، ويختلف فيه نحو «ويكأن» ويفصل ويوافق نحو «حم عسق» ولا يوافق ك «إسرائيل»، ويختلف فيه ك «مال» وحجة المخالفة حجة الموافق في المتفق»(۱).

وبهذا البيان التام والتفسير الظاهر يتضح مفهوم هذا الضابط ويهون اعتراض الآصفى جين قال: «لا أفهم معناه.. لأنه من أين يحصل العلم بموافقة مثل هذه القراءات المختلفة لأحد المصاحف العثمانية وخصوصًا أن هذه الأخيرة كانت هيآتها الإعرابية - النقط والشكل - متحدة، فكيف نميز بين ما وافقها وما كان منها على النقيض؟»(٢) وذلك أن الموافقة المشروعة إنما هي في الحذف والإثبات وما شاكل ذلك، أما ما يتعلق باتحاد شكل الكلمات في الرسم القرآني فقد عدت كل قراءة يحتملها رسم المصحف - من اختلاف النقط - مقبولة، ويحصل العلم بذلك مع الشرطين المذكورين وهما: صحة السند وموافقة العربية. والأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله: «وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي، وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهم خارجًا عن المصحف»(٣).

وبذلك التفصيل - الذي أسلفته - في بيان هذا الضابط أمكن دخول كثير من القراءات في المصحف العثماني، وهي طبعًا من القراءات التي أراد عثمان والصحابة إثبات مشروعية التعبد بها، ويكون هذا الضابط إنما أريد به إلغاء ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانها من القراءات التي لم تحظ بإجماع الصحابة

<sup>(</sup>۱) الإمام الجعبرى جميلة أرباب المراصد، المخطوطة بالخزانة احسنية رقم ٤١٣٤، الورقة ٣، ويقارن بلطائف الإشارات للقسطلاني، ج١، ص ٢٨٤، ٢٨٥، ت ح: الشيخ عامر وعبد الصبور

<sup>(</sup>٢) على محمد الأصفى: دراسات في القرآن الكريم. ص ٢١٩. ط العراق (بتصرف قليل)

<sup>(</sup>۳) الفتاوي ۱۳/ ۳۹۹



مثل قراءة ابن مسعود وقراءة أبى بن كعب رضى الله عنهما.

على أن اتساع هذا الضابط لقبول أقصى عدد ممكن من القراءات، وإمكان تحمله لها يمكن تبينه وملامسة آثاره فى قول ابن الجزرى: «على أن مخالف صريح الرسم فى حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يُعد مخالفًا إذا ثبت القرءاة به ووردت مشهورة مستفاضة، ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلنى) فى الكهف وقراءة (وأكون من الصالحين) والظاء من «بضنين» ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود، فإن الخلاف فى ذلك يغتفر، إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرفًا واحدًا من حروف المعانى فإن حكمه فى حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه (۱).

#### ج- ضابط صحة السند:

أما عن ضابط صحة السند فيشرحه الإمام ابن الجزرى بقوله: "وقولنا: وصح سندها، فإنا نعنى به أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهى، وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم»(٢).

وصحة السند هي ما يعبر عنه أحيانًا بصحة النقل، والسماع والمشافهة والرواية وغير ذلك من الألفاظ التي تجتمع في الدلالة على شيء واحد. والرواية والسماع هما أساس القراءات التي لا يقوم بنيانها إلا به، ولا يمكن تصور حقيقتها ولا تحديد ماهيتها إلا بمراعاته، ولهذا عرفت القراءات بأنها «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقله»(٣) فلابد من عزو

<sup>(</sup>١) النشر: مجلد ١، ص ١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) منجد المقرثين: ص ٣.

الناقل وإلا استجالت كلامًا عاديًا لا يخرج عن أنواع الكلام الأخرى، ولا يمكن في هذه الحالة اعتبارها من كلام الله رب العالمين، ولا عدها من وحيه المنزل. فاشتراط هذا الشرط في قبول القراءة الصحيحة أمر جد ظاهر، وقد أسلفت كيف أن الصحابة تلقوا القرآن الكريم مشافهة من رسول الله عَلَيْكُ، ولقنوه الأخلاف كما تلقوه حرفًا حرفًا وحركة وسكونًا ومدة مدة. . . لعلمهم واقتناعهم أنها الرواية عن الله عز وجل، والتبليغ عن رسوله عَلَيْكُ، وإلى جانب اضطلاعهم - رضى الله عنهم - بأداء الأمانة، والقيام بمهمة التبليغ عن الله على أحسن وجه وأكمله، فقد أثر عنهم عدة أقوال تبين لنا نظرتهم إلى القرآن الكريم، وتكشف لنا عن شدة تحرجهم وتخوفهم من الخطأ في الرواية، وألوهم فيها - فضلاً عن الجرأة عليها - وهذا ما دفعهم إلى التثبت والعناية والضبط لكتاب الله تعالى، والوقوف عند الرواية والسماع، فكانوا بذلك نقلة أمناء، وحفظة ضابطين، وأثمة متقنين رضى الله عنهم، وهذه بعض أقوالهم تشهد على ذلك. فعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: «القراءة سنة، فاقرؤوه كما تجدونه»(١). وقال عامر الشعبي: «القراءة سنة، فاقرؤوا كما قرأ أولوكم (٢). وقال مكى بن أبى طالب لأحدهم لما اعترض عليه في شيء مقطوع به في القراءات، برأيه: «أو ما علمت أيها المعترض أن القراءة سنة تنقل عن السلف ولا تخالف بالرأى؟ أو ما سمعت قول ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وقول عروة بن الزبير (إنَّا قراءة القرآن سنة من السنن، فاقرؤوا كما علمتم)؟!. ه (٣). ولسنية القراءة وتوقيفيتها كان كثير من أثمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: «لولا أنه ليس لي أن أقرأ 

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن مجاهد: السبعة، طبعة دار المعارف، تحقيق د. شوقى ضيف، ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) القيسى: رسالة في تمكين المد في (آني) و(آمن) وشبهه، طبعة الكويت، تحقيق فرحات، ص٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري: النشر، ص ١٧.



ومما يبين أيضًا شدة تيقظ القراء لهذا الضابط، وعملهم بموجبه ما قاله عم الأصمعى لأبى عمرو بن العلاء: (وبركنا عليه) في موضع (وتركنا عليه)، أيعرف هذا؟ فقال: ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأولين. قال: وقال أبو عمرو: (إنما نحن فيمن مضى كبقل في أصول نخل طوال)(١).

وتمضى أخبار الأتباع في هذا الباب تترى، ولا نملك الاسترسال معها، فقد ظهر المعنى الجامع لها والمغزى الدائر حولها، فحصلت الكفاية بذلك عن تتبع ما ند عنها.

### د - هل صحة السند كافية أم لابد من التواتر؟

وعلى الرغم من إطباق علماء القراءة وإجماعهم على ضرورة اعتبار النقل كشرط من شروط القراءة الصحيحة، إلا أنهم اختلفوا في مستوى هذا النقل ودرجة صحته: هل يكفى في اعتباره صحة السند أم لابد من التواتر؟

وجمن انتصر إلى القول بالتواتر الإمام الصفاقسى والإمام النويرى، فقد قال الصفاقسى إثر إيراده لأبيات ابن الجزرى في المسألة حين قال: وصح إسنادًا: "وهذا قولي محدث لا يعول عليه ويؤدى إلى تسوية غير القرآن بالقرآن، (٢) وقال النويرى تعقيبًا على ابن الجزرى أيضًا في اكتفائه بصحة السند شرطًا في قبول القراءة: "وهذا قبول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم "(٦) وحجة من ذهب إلى اشتراط التواتر، أن التواتر جزء من ماهية القرآن، فلا يتصور إلا به فالقرآن عند الجمهور من أثمة المذاهب الأربعة منهم القرافي وصدر الشريعة وموفق الدين المقدسي وابن مفلح هو: ما نقل بين القرافي وصدر الشريعة وموفق الدين المقدسي وابن مفلح هو: ما نقل بين دفتي المصحف نقلاً متواترًا، قال النويرى: "ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الشديد، وصرح به جماعات لا يحصون كابن عبد البر

<sup>(</sup>١) السبعة: لابن مجاهد، ص ٤٨. .

<sup>(</sup>٢) الصفاقسي: غيث النفع على هامش سراج القارئ، طبعة مصر ١٩٥٤، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) شرح طيبة النشر للنويري، المخطوطة ورقة ٢٨.

وابن عطية وابن تيمية والتونسي في تفسيره والنووي والسبكي والأسنوي والأذرعي والزركشي والدميري وابن الحاجب والشيخ خليل وابن عرفة، وأما القراء فأجمعوا في أول الزمان على ذلك وكذلك في آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكى وتبعه بعضهم ١١١ ثم ساق نقولاً كثيرة عزاها إليهم ويقصر المقام هنا عن عرضها. وبالمقابل نجد أن مكيا وابن الجزري يكتفيان باشتراط صحة السئد في قبول القراءة مع العلم أن ابن الجزري قد أحاط الشرط نفسه بجملة أمور وهي: الشهرة والاستفاضة وعدم الغلط، وعدم الشذوذ - كما مر سلقًا - والحجة التي يدلي بها ابن الجزري لتبرير وتعزيز ما ذهب إليه هي «أن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ﷺ وجب قبوله وقطع بكونه قرآنًا، سواء وافق الرسم أم خالفه، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الحلاف انتفي كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأثمة السبعة وغيرهم»(٢)، ولقد كان رحمه الله يشترط التواتر كما هو في (منجده)، ولكنه - شأن العلماء النابهين يقلعون عن الشيء متى ظهر لهم بطلانه؛ لانهم يبتغون الحق فقط - رجع عنه، وحتى لا يؤخـذ عليـه التناقـض والاختلاف، صرح بذلك فقال: «ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أثمة السلف والخلف<sup>٣)</sup>.

ولم يكن ابن الجزرى ولا مكى وحيدين فى ارتضاء هذا المذهب والتحمس لنصرته، بل كان الإمام أبو شامة أيضًا بمن جاهروا بهذا الرأى، ونافحوا عنه، قال رحمه الله تعقيبًا على قولة للبغوى يجوز فيها القراءة باللغات بما وافق الخط، وثبتت صحته: «قلت: «ولا يلزم فى ذلك تواتر، بل تكفى الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة، وموافقة خط المصحف وعدم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق،

<sup>(</sup>۲) النشر: ۱۲/ ۱۳۰۰

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق،



المنكرين لها نقلاً وتوجيها من حيث اللغة، والله أعلم (١) وهو الذى انتهى به تأمله وقوة إمعانه إلى القول: فغالحاصل أنا لسنا بمن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر، وذلك بين لمن أنصف وعرف وتصفح القراءات وطرقها (٢)، والذى لا مرية فيه، أن التحقيق في هذه المسألة والحسم في أمرها، والخروج بالطائل من ورائها أمر يبدو في غاية الصعوبة والتعقيد، ولربما كانت صعوبة هذا الأمر حاملاً للكثير من العلماء على الإعراض عنه وعدم الخوض فيه. ولكن أظن أن هناك مبحثين لهما ارتباط قوى بهذه المسألة، ولربما يستجليان كثيرًا من أقوال القوم فيها، ويساعدان على حُسن التفهم لها، والوقوف عند أسباب الاختلاف حولها. وهذان المبحثان هما:

١ - (العلاقة بين القرآن والقراءة).

٢ - (مفهوم مصطلح «التواتر»).

ومع علمى بأهمية البحث في مفهوم التواتر واعتقادى أن كشف تطور هذا المصطلح سوف يفضى بنا إلى حقائق هامة فيما نحن بصدده إلا أنى اعترف بأنى لا أستطيع أن أعطيه حقه من الدراسة في هذا البحث نظراً لخطورته، وجدارته بأن يدمج ضمن تأليف مستقل. وإنما أكتفى هنا بالإشارة إلى خطوة هامة بذلت في هذا السبيل، وهي ما توصل إليه الدكتور وجاج في الموضوع، حيث لاحظ أن هناك خلافا واضحا بين مفهوم التواتر عند كل من الموضوع، حيث لاحظ أن هناك خلافا واضحا بين مفهوم التواتر عند كل من الأصوليين والمحدثين والمحدثين ألاصوليون يعرفون المتواتر من الخبر أنه: «الذي يرويه قوم لا يحصى عددهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، حتى يرويه قوم لا يحصى عددهم ويؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، حتى يصل السند إلى النبي عليها أنه أما المتواتر عند المحدثين فلا يشترطون فيه كثرة

<sup>(</sup>١) أبو شامة: المرشد الوجيز، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) رسالة الدكتوراه: الشيخ وجاج، ص ١٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أصول الفقه: الإمام أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، ص ١٠٧.

العدد، وإنما المقصود من المتواتر عندهم ما يفيد العلم، وبناء على ذلك كما يقول ابن تيمية: «فالعلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك. وأيضًا الخبر الذى تلقاه الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا معنى المتواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض»(۱). ثم يمثل الشيخ ابن تيمية لذلك «بالشبع عقيب الأكل والرى عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو حزن ونحو ذلك، وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارًا، وتارة يكون لضبطهم ودينهم، وتارة يحصل العلم الخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به (۲).

وبناء على ذلك فقد قرر الشيخ الدكتور وجاج أن التواتر بمعناه الأصولي ليس شرطًا في ثبوت القراءة؛ لأنه بذلك المعنى يخرج من دائرته المشهور والآحاد من الأخبار المحتف بالقرائن والمتلقى بالقبول من طرف الأمة، أما التواتر بمعناه عند المحدثين فلا مشاحة في أنه شرط في ثبوت القراءة (٣).

قلت: لقد انبلج - بما أوضحه الشيخ الكريم - بعض ما ران على هذه المسألة من ظلام كثيف كاد يحجب الرؤية، ويمنع تبين وجه الحق فيها. ولعل الإمام ابن الجزرى كان يدرك تمامًا معنى التواتر بالمعنى الأصولى، ولذلك رجع عنه فى اشتراطه ركنا من أركان القراءة الصحيحة، وقال تبريرا لذلك اوهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: علم الحديث ٤٠ نقلاً عن رسالة الدكتوراه، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) رسالة الدكتوراه، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ١٣٤.



الاخيرين من الرسم وغيرهه (١).

قال الدكتور عبد الهادى الفضلى تعقيبًا على كلام الشيخ رحمه الله: 
ويبدو لى أن ابن الجزرى فاته أن اشتراط الركنين الأخيرين للوقاية ولاستبعاد ما من شأنه قد يؤدى إلى الفوضى والضعف فى القراءات، (٢). ولكنى أرى أن هذا الاعتراض غير وارد على كلام الشيخ، فإن ابن الجزرى على علم تام بما يقول، إذ أن ما تواتر نقله عن النبى على مذا المستوى من النقل لا يقف نسبته إلى النبى على مقطوع بها، وما كان فى هذا المستوى من النقل لا يقف فى وجهه مخالفة رسم أو عربية، وحينذ فالركون للرسم أو العربية تحصيل لحاصل، ففى التواتر غنية عنهما، ولا يحتاج لهما ألبتة لا للوقاية ولا لغيرها. ولكن هذا غير متحقق بالنسبة لما نقل إلينا من القراءات، فلذلك ضم إلى صحة السند موافقة الرسم وموافقة العربية فيكون مجموع هذه أشروط مساويًا للتواتر فى إفادة العلم القاطع، وهذا - لعمرى - هو عين ما الشروط مساويًا للتواتر فى إفادة العلم القاطع، وهذا - لعمرى - هو عين ما نص عليه ابن الجزرى بقوله: «والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم، واستفاض وتلقى بالقبول أنه يفيد القطع، وهذا ما قاله الأثمة فى الحديث المتلقى بالقبول أنه يفيد القطع، وهذا ما قاله الأثمة فى الحديث المتلقى بالقبول أنه يفيد القطع، وهذا ما قاله الأثمة فى

-6300000-

<sup>(</sup>١) النشر، ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف، طبعة دار القلم، بيروت، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزرى: منجد المقرئين، ص ١٩.

## وو البحث الثالث وو العلاقـة بين القـرأن والقـراءات

أول من رأيته نبه على العلاقة بين القرآن والقراءات - حسب اطلاعى الضيق - هو الإمام بدر الدين الزركشى في كتابه المرسوم بـ «البرهان في علوم القرآن» إذ قال رحمه الله: «واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد على للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحى المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما» (۱) وقد اقتفى أثر الزركشى في هذا الشيخ شهاب الدين القسطلاني في «اللطائف» (۲)، والشيخ الدمياطي في «الإتحاف» (۱) وارتضاه من المحدثين الدكتور صبحى الصالح (٤) والأستاذ إبراهيم الأبياري (٥) ومحمد الأصفى (٦) وذهب الإمام ابن دقيق العيد إلى اعتبار «القرآن» والقراءة ومحمد الأصفى (٦) وذهب الإمام ابن دقيق العيد إلى اعتبار «القرآن» والقراءة والقراءة واحدة، فقد نقل عنه ابن الجزرى أنه كان يجوز القراءة يالشاذ، ويرى شرعية التعبد بها (٧)، وما ذاك إلا لاعتباره إياها قرآنًا، إذ لا فرق عنده بين القرآن والقراءة، وعمن ناصر هذا القول من المعاصرين واحتج فرق عنده بين القرآن والقراءة، وعمن ناصر هذا القول من المعاصرين واحتج له: الشيخ سالم محيسن (٨) مستندًا إلى أن القرآن مصدر مرادف للقراءة،

<sup>(</sup>١) الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ط دار الفكر الثالثة ١٩٨٠، تحقيق أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) القسطلاني: لطائف الإشارات، ج١، ص ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) الدمياطي البناء: إتحاف فضلاء البشر، ط١، القاهرة ص ٥، تحقيق على الضباع.

<sup>(</sup>٤) د. صبحى الصالح، مباحث في علوم القرآن، ط ١٠٠ ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) د. إبراهيم الأبياري: تاريخ القرآن، ط٢، ١٩٨٢، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) محمد الأصفى: دراسات في القرآن الكريم، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٧) ابن الجزري: منجد القرئين، ص ٢٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>A) الشيخ سالم محيسن، في رحاب القرآن، ص ٢٠٩ نقلاً عن القراءات القرآنية لـ الد. شعبان إسماعيل ص ٢١٠.



والقراءات جمع قراءة، فهما عنده بمعنى واحد.

والذى يهدى إليه النظر ويرشد إليه التأمل، وتقوم له الدلائل أن القرآن والقراءة حقيقتان متغايرتان، وأن ادعاء كونهما حقيقة واحدة دعوى لا تستند إلى ركن ركين ولا إلى منطق سديد، وبيان ذلك من وجوه:

۱ - أن تعريف القرآن يختلف عن تعريف القراءات - كما أوضح ذلك الزركشى - ولا شك أن اختلاف التعريف يدل على اختلاف المعرف؛ لأن التعاريف ما جعلت إلا لضبط ماهية المعرف، وتحديد حقيقته بعد استجماع عناصرها، فلما اختلف التعريف بين القرآن والقراءات علم أن ذلك راجع إلى اختلاف ماهيتهما، وتغاير حقيقتهما.

Y - أن تعريف القراءات - كما عرفها الزركشى آنفًا وغيره - يتسع ليشمل - إضافة إلى القراءات المتواترة - ما يسمى عند أهل الأداء بالقراءة الشاذة، وهى التى لم تستوف شرائط القبول ولم تستجمع أركان القراءة - المتقدم ذكرها - ومن بين تلك الأركان: التواتر الذى روعى فى تعريف القرآن، ولذلك اتفق القراء على عدم تسمية القراءات الشاذة قرآنًا، وهذا - فيما أرى - أدل دليل على أن القرآن شىء وأن القراءات شيء آخر.

٣ - أن القراءات - على اختلافها وتعددها - لا تحتوى كل ألفاظ القرآن الكريم ولا تشمل جميع كلماته، وإنما تقتصر على بعضها فقط، كما هو معلوم عند أهل هذا الفن<sup>(١)</sup>. وعليه، فالقول بأن القرآن والقراءة حقيقتان متحدتان قول مجاف للصواب، ومباعد للحقيقة، ومناهض للأدلة السابقة.

غير أنه لا مذهب لى هنا دون التنبيه إلى أن القول بكون القرآن والقراءات حقيقتين متغايرتين هو أيضًا قول غير مسلم من جميع جوانبه ومناحيه، وهذا راجع إلى ضرورة تحقيق معنى (التغاير) بين الحقيقتين، فإذا كان المراد

<sup>(</sup>١) وهذا جريًا على القول بأن كل قرءان قراءة وليس العكس.

«بالتغاير» نفى التطابق الذى يصل إلى حد الانفضال التام بحيث لا تكون هناك رابطة ولا وشيجة تجمع بين الحقيقتين، فلا شك أن التغاير بهذا المعنى لا يصلح أن يكون مناطأ للتفرقة بين القرآن والقراءات، إذ إن القراءات الصحيحة التى استجمعت أوصاف القبول ما هى إلا جزء من القرآن الكريم، ومن ثم صح التعبد بها، وبذلك ثبت أن بين القرآن والقراءات ارتباطا وثيقًا حهو ارتباط الجزء بالكل - وعلاقة حميمة لا تنفصم عراها متمثلة في كون كل منهما وحيًا من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيدنا محمله عند الزركشي يوحي بهذا الارتباط، ويفي بمقتضياته، كما أنه نقل عنه أنه قال: "ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقرآءات، إذ لابد أن يكون قال: "ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقرآءات، إذ لابد أن يكون على الارتباط بينهما وثيقًا، غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودًا بينهما، بمعنى أن كلاً منهما شيء يختلف عن الآخر لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئًا واحدًا، فما القرآن إلا التركيب واللفظ ونطقه، والفرق بين هذا وذاك واضح وبين الأرباء المنطقة والفرق بين هذا وذاك واضح وبين المناه وللفظ ونطقه، والفرق بين هذا وذاك واضح وبين الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وللمناه وللمناه وللقرق بين هذا وذاك واضح وبين الأحراء المناه وللمناه وللمناه وللمناه وللمناه وللمناه المناه وللمناه وللمناه المناه وللمناه المناه وللمناه وللمناه

وبهذا الإيضاح من الزركشي لموضع الفرق بين الفرآن والقراءات تبين حقيقة قصده في هذه المسألة، وذلك أن كثيرًا من الباحثين (٢) يُوردون كلام الزركشي في سياق الاستدلال على أن القراءات جبا أنها ليست قرآنا - لا تعدو أن تكون مجرد اجتهادات من القراء، ومن ثم لا يجدون غضاضة في رد ما ورد عن القراء - مما خالفوا فيه النحو واعتباره وهما وخطأ وقلة ضبط وتيقظ، كل ذلك باعتبار أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان من أوقى هذا الله وتيقظ، كل ذلك باعتبار أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان من الموقى هذا الله والمناه المناه المناه

19 to morning the the the way to make the

<sup>(</sup>۱) الزركشى: البرهان، ج۱، ص ۳۱۸، نقلاً عن (القراءات: احكامها...) لـ د. شعبان اسماعيل، ط القاهرة، ص ۲۱، وهى زيادة لم أجدها في البرهان ۳۱۸/۱، ط دار الفكر ۱۹۸۰، ولا أدرى هل هى موجودة في ط (۱) الحلبي التي اعتمد عليها المؤلف أم ۲۷ مع العلم أن النقل المذكور بعيد عن أسلوب المؤلف ومتانة عبارته.

<sup>(</sup>٢) تاريخ القرآن للأبياري: ١٤٧، وينظر دراسات في القرآن للأصفِّي ١٩٦، ومُباحثُ في علوم القرآن د. صبحي الصالح ١٠٨.



- لعمرى - تقول على الزركشى وسوء تفهم لكلامه، وهو الذى قال بعد استعراضه لردود النحاة على القراء: ق. . . وهذا تحامل، وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الاثمة وأنها سنة متبعة، ولا مجال للاجتهاد فيها» (١) فبان من ذلك كله أن القرآن والقراءات ليس بينهما تغاير تام، كما أنه ليس بينهما اتحاد تام، بل بينهما تداخل - وإن لم يقو على جعلهما شيئًا واحدًا - يحقق بينهما ارتباطًا وثيقًا يتمثل في أنهما وحي منزل من عند العليم الخبير، قال الإمام الخاقاني:

وإن لنا أخذ القراءة سنة \*\* عن الأولين المقرئين ذوى الستر(٢).

والنتيجة التي أعثر عليها في هذا البحث قد تفيدنا في مسألة اشتراط بعض الأثمة في قبول القراءة الصحيحة التواتر، واكتفاء بعضهم - في ذلك بسحة السند، وقد رأينا أن الذين دافعوا عن ضرورة تواتر القراءات إنما كان لهم هذا الموقف؛ لأنهم اعتبروا أن القرآن والقراءات شيء واحد، وما دام أن القرآن يشترط في قبوله التواتر - كما هو معلوم - فكذلك القراءات. وقد بان لنا أن هذه المقدمة التي ابتني عليها هذا الموقف مقدمة واهية ضعيفة، وأن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، وهذا بما يسمح بالقول بأنه: يجوز أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع، أو في القدر الذي اتفق عليه القراء جميعًا، أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواترهم على الكذب (٣). وختامًا، فالقول بعدم تواتر القراءات لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن، كما أن القول بتواتر القرآن لا يستلزم القول بتواتر القراءات، وذلك بحكم أن لكل منهما حقيقته المتميزة وماهيته المتفردة.

<sup>(</sup>۱) الزركشي: البرهان، ج١، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) قصيدة الإمام الخاقاني الموجودة في كتاب اقصيدتان في التجويد. . . ) تحقيق عبد العزيز القارى، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) دراسات في القرآن الكريم للأصفى، ص ٢١٩.

# من البحث الرابع من أنر الضوابط القرآءات أنر الضوابط القرآنية في تصنيف القرآءات

يقول أديب الإسلام مصطفى صادق الرافعى: "من شأن كل علم أن يكون ضبط الصحيح فيه حداً لغير الصحيح، وقد تكون الأمثلة التي تنزع من العلم للتمثيل بها على صحيحه مما يقتضى التمثيل بضدها على فاسده»(١).

وهذه القاعدة المطردة تجرى على سائر العلوم، وعلم القراءات القرآنية - بوصفه علمًا - لا يند عنها، ولا يخرج عن مقتضياتها. . وقد رأينا كيف أن ضوابط القراءة قد وضعت لتمييز القراءات الصحيحة عن غيرها، وهى بذلك أيضًا تعتبر ضابطًا للقراءات غير الصحيحة ومعيارًا لها. ولذلك كان أثر هذه الضوابط على تلك القراءات أن قسمتها قسمين:

۱ - قسم استجمع تلك الضوابط واحتوى أوصافها، فهو لذلك صحيح ومقبول على أنه قرآن متعبد بتلاوته، وهذا القسم ضربان: ضرب استفاض نقله عن الأثمة، وضرب لم تتوافر فيه الشهرة المطلوبة، والثاني وإن اختلفوا في قبوله فالأرجح هو أنه أيضاً صحيح ويلحق بالضرب الأول، ويدخل في نطاق هذا القسم القراءات العشر المعروفة.

٢ - وقسم اختل فيه واحد من تلك الضوابط، وفاته شرط منها، وهذا يوسم بأنه شاذ أو ضعيف أو باطل، ويجمع ذلك كله أنه مرفوض وغير متلقى بالقبول، وأنه مقصى من دائرة القرآنية، وبالتالى فلا يجوز التعبد به شرعًا(٢).

وهكذا يتضح أن مدار قبول القراءة أو رفضها ينبني على دخولها في

<sup>(</sup>١) الرافعي: إعجاز القرآن، ط دار الكتاب العربي، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) يراجع في ذلك منجد القرئين لابن الجزرى، ص ١٦ وما بعدها.



الضابط أو إخلالها بأحد لوازمها، بغض النظر عمن تعزى إليه القراءة، ومن ثم قال الإمام الكبير أبو شامة: «... فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه»(١).

والى تقسيم القراءات باعتبار ضوابطها يشير الإمام ابن الجزرى بقوله: (٢).

فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوى وصحح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثية الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة

إلا أن الإمام مكى بن أبى طالب يجعل للإخلال بضوابط القراءة صوراً ومراتب يخالف بعضها حكم بعض فى التفصيل، وإن كانت تشترك كلها فى حكم كلى، وهو عدم اعتبار قرآنيتها، ومن ثم فقد قسم القراءات القرآنية حسب مكانها من ضوابط القراءة إلى ثلاثة أقسام:

ا - قسم اجتمعت فيه الحلال الثلاث - أى الشروط المذكورة في قبول القراءة - فهذا يقرأ به ويقطع على مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لحط المصحف، ويكفر من جحده.

٢ - قسم صح نقله عن الآحاد، وصح وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل (أي على أنه قراءة والله أعلم) ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يوجد بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرءان يقرأ به بخبر الواحد. والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده، وبئسما صنع إذ جحده.

<sup>(</sup>١) أبو شامة: المرشد الوجير إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) طيبة النشر الموجودة ضمن كتاب «إتحاف البررة بالمتون العشرة» جمع وترتيب الشيخ محمد على الضياع، ص ١٦٩.

٣ - وهو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل، وإن وافق خط المصحف. . . (١).

وإن يكن لدى ما أعقب به على كلام الإمام القيسى فذلك لا يعدو أن يكون جملة ملاحظات يأتى غالبها فى صورة استفسارات حول ما أثاره النص:

١ - فرق القيسى بين القراءة التى اختل فيها شرط موافقة الرسم، والقراءة التى تخلف فيها الشرطان الآخران وهما: صحة النقل أو موافقة العربية بحيث إن الأولى تقبل، ولكن لا يقرأ بها، أما الثانية فلا تقبل ألبتة. ونقف قليلاً عند عبارة القيسى "يقبل ولا يقرأ به" فماذا يقصد مكى من هذا الكلام؟ إن ما يفهم من ظاهر هذا الكلام هو أن قبول القراءة لا يقتضى حتماً إضفاء شرعية التعبد بها، ولا يستلزم اعتبار قرآنيتها، لأنه ليست كل قراءة تعتبر قرآنا، وبالتالى فهذا القبول للقراءة كلا قبول، ما دام أنه لا يؤهل القراءة لمستوى التعبد بها، وإنما يقتصر أثره في اعتمادها سنداً للتفسير أو محلاً للاحتجاج بها في الأحكام.

٢ - إن ذلك التفريق السابق بين ما اختل فيه شرط الرسم فيقبل - وإن كان لا يقرأ به - وبين ما اختل فيه الشرطان الآخران فيرفض: يومىء من طرف خفى إلى أن هناك تفاوتًا بين ضوابط القراءة في الاحتجاج والاستدلال، وأنها ليست على درجة واحدة في تمحيص القراءات وفرزها. وقد تنبه إلى هذا الإمام الكبير برهان الدين الجعبرى، إذ قال رحمه الله كما نقل ذلك عنه ابن الجزرى: «الشرط الواحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران» (١)، وبناء على هذا فقد عقدت بحثًا لأتبين فيه مكانة الرسم بين هذه الضوابط باعتباره موضوع هذا البحث.

<sup>(</sup>١) القيسى الإبانة عن معانى القراءات، تحقيق محيى الدين رمضان، ص ٣٩٠٠ ٤

<sup>(</sup>٢) النشر ١٣/١٠

٣- إن ما خالف الرسم من القراءات - وهو الذي يقبل ولا يقرآبه - هو ما يسمى في عرف أهل الأداء بالقراءة الشاذة، وسوف نتعرف على هذا النوع من القراءة ونبسط الكلام في: تعريفها وحكمها و. . . في مبحث معد لذلك - ياذن الله - .

٤ - أغفل مكى ذكر قسم آخر، استدركه عليه ابن الجزرى، وهو من قبيل المردود أيضًا، وهو: ما وافق العربية والرسم، ولم ينقل البتة ولا يسمى هذا القسم شادًا (بل مكذوبًا يكفر متعمد القراءة به)(١)، ولذلك كان رد ما جاء من هذا القبيل أحق ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، كما يقول ابن الجزرى رحمه الله(١).

وتجدر الاشارة إلى أن أثر المقاييس القرائية على القراءات القرآنية كان له أيضًا - إلى جانب تأثيره النظرى - انعكاسه التطبيقي والواقعي، وقد تجلي ذلك في حركتين اثنتين:

ا جمع القراءات التي استوفت المقاييس الثلاثة، والذي بدأ مع أول
 كتاب وضع في القراءات الصحيحة، مع تفاوت درجة الصحة.

٢ - جمع القراءات التي اختل فيها مقياس منها، وهو ما نسميه
 (بالقراءات الشاذة).

وليس من غرضى في هذا المبحث استقصاء المؤلفات في كلا النوعين ولا تحقيق أول من ابتدأ التأليف فيهما، فلذلك موضع آخر يرجع إليه في مظانه التي اعتنت به واستوفت الكلام عليه.

-{\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ابن الجزرى: منجد المقرئين، ص ۱۷.

<sup>(</sup>٢) النشر له: ج١، ض ١٧.

# عدد المبحث الخامس عدد تطور المقيساس القرآئسي

لاحظ الدكتور عبد الهادى الفضلى فى كتابه «القراءات القرآنية» تاريخ وتعريف» أن ضوابط القراءة الصحيحة لم تستقر صياغتها فى صورة واحدة، وإنما مرت بمراحل مختلفة تطورت فيها وفق متطلبات علم القراءات وملابساته التى كانت تدعو إلى وضع قيود ضابطة وواقية أكثر، وذلك لئلا تصاب القراءة بما يخرجها عن أداء مهمتها فى حفظ لفظ القرآن ونصه (۱). وقد تتبع الباحث نفسه حيثيات هذا التطور وتجلياته، ووقف عند مقاييس قرائية فى مراحل مختلفة يوازن بينها، ويبرز مكامن التطابق أو مظان الاختلاف فيها - حسب رأيه - وأرانى مضطرًا لعرض تلك المقاييس حتى ندرك مدى صحة ما ذهب إليه الدكتور فى هذا المجال، ثم أتبع ذلك بما انقدح فى نفسى من الملحوظات والتعقيبات التى أرجو أن تكلل بالصواب وترافق بالتوفيق. والمقاييس التى عرض لها المؤلف هى:

۱ - مقیاس ابن مجاهد (ت: ۳۲۶هـ):

أ - أن يكون القارئ مجمعًا على قراءته من قبل أهل مصره.

ب: أن يكون إجماع أهل مصره على قراءته قائمًا على أساس من توفره على العلم بالقراءة واللغة أصالة وعمقًا.

۲ – مقیاس ابن خالویه (ت: ۳۷۰هـ):

أ - مطابقة القراءة للرسم. ب - موافقة القراءة للعربية.

ج - توارث نقل الأئمة.

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية: ص١٠٩.



٣ - مقياس مكى بن أبي طالب (ت: ٤٣٧هـ):

أ - قوة وجه القراءة في العربية . " ب: مطابقة القراءة للرسم .

ج - اجتماع العامة عليها على المعادمة والعامة عليها على المعامة عليها على المعامة عليها على المعامة المعامة على المعامة المعامة

\$ - اهمقىياتىن الكواشى: (ت؛ ج٦٨هـــ) له نا ديره لمينا. سنة ، إينا اله

أ - صحة السند. ب: موافقة العربية. جـ - مطابقة الرسم.

٥ - مقياس ابن الجزرى: (ت: ٨٣٣هـ):

أ - صحة السند. ب - موافقة العربية مطلقًا.

ج - مطابقة الرسم ولو تقديراً.

ومن الاستنتاجات التي خرج بها المؤلف إثر المقارنة بين تلك المقاييسُ:

ان مقياس ابن مجاهد يقوم القارئ مباشرة ولا ينظر إلى القراءة، كأنه يرى أن تقويم القارئ تقويم لقراءته.

٢ - المقاييس الباقية كلها تنظر إلى القراءة وتقومها، ولكنها لا تفتأ أن
 يكون بينها فضل اختلاف يمكن إيجازه فى:

أ - اشتراط مكى قوة الوجه فى العربية، وإطلاق ابن الجزرى لهذا الشرط
 ليشمل كل الوجوه فى العربية قوية كانت أو سوأها.

ب - إضافة ابن الجزرى لضابط الرسم حالة أخرى وهي «التقدير» وفي ذلك توسعة للضابط المذكور.

ج - تطور ضابط النقل من: إجماع أهل مصر القارئ عند ابن مجاهد الى إجماع العامة عند القيسى إلى صحة السند عند ابن الجزري(١)

وملاحظاتي المتواضعة التي أود الإدلاء بها تعقيبًا على كلام المؤلف هي:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٠٩ وما بعدها.

الله القول بأن مقياس أبن مجاهد في قبول القراءة كان متجها إلى تقويم القارئ دون النظر إلى القراءة، ينطوى على كثير من الصواب، وذلك واضح بين لمن اطلع على مقدمة كتابه «السبعة» وتتبع كلامه عن القراء السبعة بالأمصار، ولكن هذا لا يعني أن ابن مجاهد كان يجهل تلك الضوابط القرائية التي أفصح عنها من أتى بعده، بل إنه كان على وعى تام بها، وليس هذا جزافًا من القول، ولا رجمًا بالظن والتخمين، وإنما هو كلام يقوم له من الأدلة أمور:

فقد عرف من تاريخ ابن مجاهد أنه وقف موقفًا خاصًا من اثنين من قراء زمانه، أحدهما يعرف بابن شنبوذ المقرئ ببغداد، وكان يرى أن صحة نقل القراءة وموافقتها للعربية كاف في صحة التعبد بها، دون اشتراط موافقة المصحف العثماني، فحاول ابن مجاهد نشله من بدعته باستتابته منها، فلم يأت بطائل فرفع أمره إلى الوزير ابن مقلة الذي ضربه أسواطًا بعد أن اعترف بصحة ما نسب إليه، ثم أعلن توبته التي جاء في آخرها: «إذ كان مصحف عثمان هو المصحف الذي لا يجوز خلافه، ولا أن يقرأ بغير ما فيه»(۱). وثانيهما: وهو ابن مقسم العطار الذي حاول إهدار صحة النقل وإهماله في تلقى القراءة، وزعم أن الاكتفاء في ذلك حاصل بموافقة القراءة للعربية ورسم العلامة ابن الجزري وغيره في أمره(۱).

وبهذين الموقفين لابن مجاهد من ابن مقسم وابن شنبوذ، يظهر لنا مدى ا اعتباره للأصلين الأساسيين في قبول القراءات وهما:

١ - مطابقة رسم المصحف العثماني.

٢ - صحة السند، أما بالنسبة لموافقة القراءة للعربية فالدليل على اشتراط

<sup>(</sup>١) أبو شامة: المرشد الوجيز، ص ١٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزرى: النشر ١٧/١، وينظر مقدمة كتاب االسبعة، للدكتور شوقى ضيف.



ابن مجاهد لها فى قبول القراءة هو أنه كان يناقش فى (سبعته) كثيراً من القراءات ويرد بعضها على أساس عدم موافقتها للعربية (١).

۲ - قرر المؤلف أن هناك فرقًا - ولو يسيرًا - بين مكى الذى اشترط فى ضابط العربية قوة الوجه وابن الجزرى الذى أطلق هذه الضابط ليشمل كل وجه. أقول: ليس هذا مسلمًا من كل وجه بالنسبة لمكى بن أبى طالب، فقد ذكر فى كتابه «الإبانة» بعد أن تكلم حول تسبيع القراءات وتخميسها وتثمينها، أن الأصل الذى يعتمد عليه فى ذلك أن: «ما صح سنده، واستقام وجهه فى العربية، ووافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفًا مفترقين أو مجتمعين، فهذا، هو الأصل الذى ينى عليه قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، فاعرفه وابن عليه» (٢).

ولا شك أن استقامة الوجه في العربية لا تعنى أبدًا قوة الوجه فيها، إذ الاستقامة تحصل بأدنى حد من الاعتدال والاستواء، ولو كان الأمر على غير هذا، فلماذا نقل المؤلف عن الكواشي أنه يشترط موافقة العربية مطلقًا مع أن تعبير الكواشي عن الضابط المذكور جاء فيه: "واستقام وجهه في العربية" فإذا كانت الاستقامة لا تعنى في كلام الكواشي إلا الموافقة المطلقة للعربية، فهي لا تخرج عن هذا المعنى في كلام القيسى، وإلا كان هناك تحكم وتعسف وتفريق من غير فارق، إضافة إلى أن ما نقله المؤلف في اشتراط مكى قوة الوجه إنما جاء في معرض قوله: "وأكثر اختياراتهم..." وأتساءل: هل القراءات في أصلها هي اختيارات؟ والمؤلف نفسه يعرف الاختيار بأنه: القراءات في أصلها هي اختيارات؟ والمؤلف نفسه يعرف الاختيار بأنه:

<sup>(</sup>۱) ابن مجاهد: السبعة، الصفحات: ۱٦٩ – ١٠١ – ٢٠١ – ٣٥١ – ٤٥٤ – ٤٧٩ – ٤٥٤ – ٤٧٩ – ١٨٥ – ٢٩٠ – ١٩٥٤ – ١٩٥٤ – ١٩٥٩ –

<sup>(</sup>٢) مكى ابن أبي طالب: الإبانة عن معانى القراءات، ط دار المأمون سنة ١٩٧٩، ص٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الجزرى: النشر ١/٤٤.

<sup>(</sup>٤) د. الفضلي: القراءات القرآنية، ص ٥٠٠.

التى بحث عنها وعن تطورها إنما تتعلق بأصل القراءات والمرويات دون الالتفات إلى اختيار القارئ منها، وبالتالى فاختيار القارئ من مروياته إذا قام على أساس قوة الوجه فى العربية، فهذا يدل على أن فى المرويات ما هو مطلق الوجه فى العربية، وما هو قوى الوجه فيها، وتلك المرويات كلها صحيحة ومقبولة. وختام القول فإنه كان يجمل بالمؤلف – حتى يكون استقراؤه تامًا وصحيحًا – أن ينقل منظوق الضابط من قول مكى الأنف الذكر، والذى ذيله بقوله: ﴿ فَهذا هُو الأصل الذي بني عليه قبول القراءات ﴾ ولا يفوتني هنا أن أقول: إن توسيع ابن الجزرى لضابط العربية ليشمل كل وجه ليس بدعًا من ابن الجزرى ولا اختراعًا منه، فقد سبقه إلى ذلك الإمام الجعبرى الذي قال في الضابط المذكور ﴿ . . ووافقت العربية مطلقا . »(١)

واعتبر ما وصل إليه الجعبرى، وتبعه عليه ابن الجزرى ليس جديدًا ولا ابتكارًا ولا توسيعًا، وإنما هو حسن تفهم للضابط المذكور وحسن صياعة له، ذلك أن اشتراط موافقة العربية على أى وجوهها هو في الحقيقة إطلاق يناسب ما كان عليه العرب من تفاوت في خلوص اللغة وقوة المنطق، كما أن في ذلك تحقيقًا للإعجاز القرآني على سائر العرب، إذ لو نزل بالأفصح من لغتهم خاصة لادعى الذين لم ينزل بالمستوى من لغتهم – وهو دون الأفصح أنه مرتفع عن مدركاتهم وأفهامهم، فلا يتحقق في كل ذلك معنى الإعجاز المطلوب.

٣ - أما إضافة ابن الجزرى لضابط الرسم قوله: "ولو تقديراً" فهو كذلك عما سبقه إليه الجعبري الذي يقول: "ضابط كل قراءة تواتر نقلها، ووافقت العربية مطلقًا، ورسم المصحف ولو تقديرًا.."(٢)، بل إن محقق "التعريف"

<sup>(</sup>١) الجعبري كنز المعانى: شرح الشاطبية، مخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم ١٢٥٣، الورقة ؟

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

فى اختلاف الرواة عن نافع، ينسب ما جاء فى مقياس ابن الجزرى من الضوابط للإمام أبى عمرو الدانى (١) وسواء كانت هذه الزيادة للإمام الدانى أو الجعبرى أو ابن الجزرى أو غيرهم، فإنها وإن لم تأت فى عبارة من تقدمهم، فلا دليل على أنها لم تكن حاضرة فى اعتبارهم، ولكنهم لم يفصلوا فى الإفصاح عنها كما فعل من أتى بعدهم، ففرعوا الموافقة للمصحف إلى تحقيقية وتقديرية، كما مر ذلك.

٤ - أما تطور ضابط النقل على الشكل المبين في أنواع الضوابط المذكورة سلفا، فالمتأمل في ذلك يعلم أنه ليس بشيء، لان اختلاف القوم فيه، إنما هو اختلاف ألفاظ وتعابير، عما لا يخرج فيه المعنى أن يكون واحدًا، وقد تنبه المؤلف نفسه إلى هذا فقال: «... لأن توارث النقل لا يعنى فيما أفهمه إلا صحة السند. ومن المظنون قويا أن ابن مجاهد وابن أبى طالب يشيران بداجماع أهل مصر» و«باتفاق العامة» «إلى صحة السند» أيضًا... ولأن اتفاق أهل المصر، وكذلك اتفاق العامة عليها يعنى الاتفاق على روايتها، وبلوغ الرواية مبلغ التواتر أو الشهرة المفيدة للعلم على الاقل»(٢).

0 - جاء في عبارة الكواشي عن ضابط الرسم: "ووافق لفظه خط المصحف الإمام" (7) ومعلوم أن مراده بالمصحف الإمام جنس يدخل ضمنه جميع المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار الإسلامية، فهي كلها أثمة، ولذلك عدل ابن الجزري ذلك حتى لا يتوهم أن الموافقة المشروطة خاصة بالمصحف الذي حبسه عثمان لنفسه، فقال: أحد المصاحف العثمانية. وهذا ما لم يتنبه إليه المؤلف، ولو تنبه إليه لحسبه تطورا أو

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو الدانى: التعريف، طبعة ۱۹۸۲، ص ۷۱، تحقيق د. الراجى وما قرره هذا الدكتور لم يصرح به ابن الجزرى فى النشر ۹/۱، ويحتمل أن يكون المحقق قد اطلع على عبارة الدانى فى كتابه «جامع البيان» الذى ما زال لم يطبع كاملاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) د. الفضلي: القراءة القرآنية، ص ١١١. 🐃

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري. النشر، ١/٤٤.

توسيعا وقع في الضابط. . .

7 - إن مقياس ابن الجزرى الذى نسبه إليه المؤلف لم يكن خاصاً به ولا جديداً بالنسبة إليه، فهو لم يعمل إلا على نقله، والإيضاح في شرحه، ولذلك قال رحمه الله في شأن تلك الضوابط: «... وها نحن نشير إليها، ونعول كما عولوا عليها»(١).

وبعد فهل حصل تطور في المقياس القرائي...؟ إن يكن هناك تطور فليس إلا اختلافًا في طرائق التعبير وأشكال الكلام، وإطلاق اسم «التطور» على مثل هذا الاختلاف فيه تهويل ومبالغة.. وإن يكن هناك تطور فليس إلا جمال سبك ودقة تفريع، وحسن تفهم واستنباط.. وتسمية ما جاء على هذا المساق «تطورًا» فيه تجاهل لكفاءات النفوس، وكفايات العقول في فهم الأمور، كما أن فيه اعتراضًا عن قوانين الصنعة العلمية ومتطلباتها التي تنحو دائمًا نحو التيسير والتسهيل وفق مستويات الهمم ومدركات الأفهام.

والحقيقة التى أخلص إليها هى: أننا إذا فرضنا حصول تطور فى المقياس القرائى، فيجب الجزم والتأكيد على أنه تطور صورى وتدرج شكلى، واختلاف صيغى لا يمس المقياس فى أصل وضعه الذى وضعه عليه الصحابة، وإلا ففى تسميته (تطوراً) نوع من التجوز والتساهل، كما أقرر أن ضعف استقراء المؤلف لمختلف الضوابط القرائية، وعدم إدخاله فى الاعتبار أن مضامين تلك الضوابط وأصولها قد فازت وحظيت بتقرير الصحب الكرام، وأن كلمة (تطور) توحى بأن هناك تغييراً وتعديلاً فى العمق والغور، والنتيجة الضمنية هى مجاوزة ما أطبق عليه الصحابة، كل أولئك قد سهل عليه القول وإصدار الحكم بأن هناك تطوراً فى المقياس القرائى.



<sup>(</sup>١) المصدر ذاته، من ٩ ١٠٠

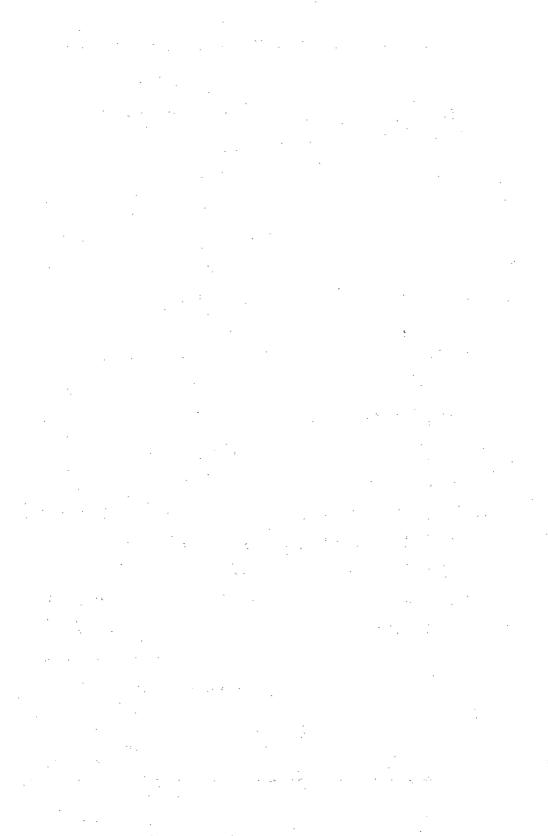

### وه الفصل الثاني وه

## الرسم القرآنى: ضابط من ضوابط القراءة الصحيحة

#### • علاقة الرسم القرآني بالخط العربي:

ترتبط قضية الرسم القرآني بقضية الخط العربي ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا يسع الباحث في أحد المجالين الاستغناء عن الآخر أو الإغضاء عنه، وإلا كانت دراسته دراسة مبتسرة قاصرة، بتراء ناقصة، لا تملك أسلوبها المتكامل ولا حقيقتها المستوعبة الشاملة. وهذا شيء يستشعره كل من يزاول البحث في هذا الميدان. وإذا تقرر أن البحث في الخط العربي ينصرف إلى جهتين:

۱ - بحث فنی جمالی یعنی یتحسین اشکال الحروف واظهارها بشکل
 جمیل متناسق، وغالبا ما یقرن هذا باسم (علم الخط).

٢ - بحث لغوى، يعنى بدراسة العلاقة بين الرمز المكتوب والصوت المنطوق، وبيان مقدار مطابقة المنطوق للمكتوب، وتحديد مظاهر القصور في الكتابة عن تمثيل المنطوق تمثيلاً كاملاً، ويغلب أن يسمى هذا بعلم (الإملاء) أو علم (الهجاء)(١).

قلت: إذا تقرر هذا فالذى يهمنا هنا - فى هذا، البحث - هو تمحيص تلك العلاقة التى تربط بين الرسم القرآنى والخط العربى فى مستواه اللغوى - وذلك ما سأعرض له بعد - وأما الجانب الجمالى الفنى فذلك ما يضيق عنه هذا البحث وينوء بحمله ضمن مباحثه، فليرجع إليه فى مظانه التى استوفت الكلام عليه.

وهناك قضية - لها تعلق كبير بتقويم الرسم القرآني - استبدت باهتمام الباحثين في ميدان الخط العربي، واستوعبت جهودهم، وأثير حولها - في

<sup>(1)</sup> مجلة المورد العراقية، المجلد ١٥، العدد ٤، السنة ١٩٨٦، ص ٢٧.



القديم والحديث - جدال كثير، وهي قضية نشأة الخط العربي، وتحديد بداية تاريخة للكتابة العربية. وقد آثرت - بعد التأمل - ألا الج في غمرة هذا الموضوع ولا أدخل في تفاصيله مكتفيًا في ذلك بجملة أمور أرى من الواجب التنصيص عليها:

ا - إن أصل الخط العربى مشكلة مستعصية ومعقدة تتأرجح حولها الآراء ولا تكاد تستقر، وللعرب القدامى فى ذلك روايات مختلفة، وللمستشرقين المحدثين آراء متباينة (۱) وحسبنا هنا قول أحد الباحثين فى هذا الميدان، وهو المستشرق درنكير (diringer) فإنه «يبقى أصل الكتابة العربية الدقيق وتاريخها المبكر غامضًا» (۱) وكفى بهذا دليلاً على غموض هذه المسألة وتعقدها من عالم متخصص.

٧ - إن مادة الخط العربي ذات طبيعة وثائقية، وهي وإن اعتمدت في بعض الجوانب على الرواية التاريخية إلا أن جل اعتمادها إنما هو على الوثائق التاريخية والنقوش الأثرية، والشواهد المادية المكتوبة وهذه الطبيعة كفيلة بأن تضفى على الخط العربي سمة التجدد في البحث عن أصوله، إذ تتجدد الكتابة عنه كلما اكتشفت وثائق جديدة، ويصبح الجزم وإصدار الأحكام القاطعة في شأنه مجرد مجازفة ومخاطرة، ولا أدل على هذا من أن نظرية الأصل النبطي للكتابة العربية - أي التي تقول بأن الخط العربي متخلف ومنحدر في أصوله عن الخط النبطي، وقد ارتضاها كثير من الباحثين عن المستشرقين، ووصلت عند الأكثرين حد الاستقرار العلمي - قد بدأت تفقد مصداقيتها، ويحوم التشكيك حول حقيتها، وذلك على إثر ما اكتشف مؤخرا من النقوش التي تؤكد أن للكتابة الحضرية نصيبًا كبيرًا في أصل الخط العربي، من النوايات العربية في نشوء الخط العربي التي اعتبرت خرافات لها ظل من

<sup>(</sup>١) د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي، ط دار المطرف مصر ١٩٦٩، ط ٤، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن مقال ليوسف ذنون من مجلة المورد، مجلد ١٥، العدد ٤، السنة ١٩٨٦، ص٨.



الواقع . . الالا).

٣ - إن الوثائق والنقوش المعتمدة في ميدان الخط العربي لا تخلو من مشاكل تعوق الانتفاع بها كاملاً:

ا - فهى قليلة، مما يجعل الباحث يحتاط في إلقاء الأحكام مطلقة، بل
 يراعى فيها التقييد والبعد عن التعميم.

ب ـ تباعد فتراتها وانفصال أواخرها عن أوائلها.

جـ \_ تمركزها فى شمال بلاد العرب دون الوسط منها، وهذا أيضًا مما يحيل أى دراسة فى هذا المجال دراسة ناقصة ما دامت رمال الجزيرة تضن بهذه الكنوز عن أن تجلوها لأبصار الدارسين (٢).

د - مشكلة قرآءتها وتبين المراد منها وهذا أيضًا مما يعقد المسألة ويزيد في غموضها واستعصائها.

هــ صحة توثيقها ونسبتها إلى عهد معين، فهذا العامل أيضًا له تأثير في المسألة وأي تأثير .

فهذه عوامل وأسباب أظنها تشفع لى فى الصد عن التفصيل فى القضية ، خاصة وأن ذلك يؤدى إلى الإطناب والتطويل والاستطراد، ولعل فى الإحالة إلى المراجع فى ذلك غنية وكفاية .



<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) ناصر الدين الأسد: المرجع السابق، ص ٣١، ٣٢.



#### •تعريف الرسم:

#### أ - في اللغة:

الرسم فى اللغة: الأثر<sup>(۱)</sup> أى (أثر الكتابة فى اللفظ)<sup>(۱)</sup> ويرادفه الخط والكتابة والزبر والسطر والرقم والرشم - بالشين المعجمة - وإن غلب الرسم - بالسين المهملة - على خط المصاحف<sup>(۱)</sup>.

#### ب - في الأصطلاح:

أما في الاصطلاح فقد قسموه إلى قسمين: رسم قياسي ورسم توقيفي أو ا اصطلاحي.

فالرسم القياسي عرفوه بأنه: «تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به، والوقف عليه»(٤) أو هو «مطابقة الخط للفظ»(٥).

أما الرسم الاصطلاحي فهو عندهم: «علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي<sup>(1)</sup> أو هو «مخالفة الخط للفظ<sup>(0)</sup>. وعلى هذا فقد قرروا أن الرسم القياسي له أصول خمسة:

١ - تعيين نفس حروف الهجاء دون أعراضها.

٢ - عدم النقص منها.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح: الرازي، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>۲) كنز المعانى: الجعبرى، الورقة ۲٤.

 <sup>(</sup>٣) سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين: على محمد الضباع، مطبعة المشهد الحسيني، ط١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) دليل الحيران شرح مورد الظمآن، الشيخ الإمام أحمد المارغني التوسى، ت، ح: محمد الصادق قمحاوى، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٥) لطائف الإشارات: القسطلاني، ص ٢٨٤، والنشر ٢٨٨/. .

٣ - عدم الزيادة عليها.

٤ - فصل اللفظ عما قبَّله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء.

٥ - فصله عما بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف. وللمراعاة المذكورة رسمت همزة الوصل: والف «أنا» دون تنوين غير المنصوب، ورسم تنوين المنصوب ونون التوكيد الخفيفة الفا، وتاء التأنيث هاء، ولاعتبار الوقف لام وصل الحرف الإفرادي بما بعده (١). وأما الرسم الاصطلاحي فهو ما خالف أصول الرسم القياسي، وقد حصر علماء الرسم أوجه تلك المخالفة في ست قواعد - سوف أعرض لها فيما بعد -.

إن هذا التقسيم من لدن علماء الرسم ينبئ أنهم كانوا يعتبرون أن رسم القرآن عمل نظامًا إملائيًا مستقلاً، وغطًا هجائيًا خاصًا، لا يجوز أن يقاس عليه، إذ هو موقوف على المصحف لا يجوز أن يتعداه، وقد غدت أقوالهم تؤكد هذا المعنى وتوضحه، فيذكر عن ابن درستويه أنه كان يقول: «خطان لا يقاس عليهما: خط المصحف وخط تقطيع العروض» (٢) وقال ملا على القارى: «ومن المعلوم أن خطين لا يقاسان: خط العروض، وخط المصحف، وإنما يتبع الرسم تعبدا وتبركا واقتداء بالصحابة الكرام كتابة أو قراءة» (٣)، وقال أبو البقاء العكبرى في كتاب اللباب: «ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها إلا في خط المصحف، فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام (٤)، ولذا لم يجد الزركشي بأسًا في تقسيم الخط إلى ثلاثة أقسام: «خط يتبع به الاقتداء السلفي، وهو رسم المصحف، وخط جرى على أقسام: «خط يتبع به الاقتداء السلفي، وهو رسم المصحف، وخط جرى على

<sup>(</sup>١) سمير الطالين، ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) البرهان: الزركشي، ١ - ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: القارى، مطبعة مصطفى البابى، الطبعة الأخيرة ١٩٤٨، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) البرهان: الزركشي، ١/ ٣٧٦.

ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه، وهو خط العروض فيكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل. وخط جرى على العادة المعروفة، وهو الذي يتكلم عليه النحوى (١).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم الذى جرى عليه الأقدمون في مجال الخط، لم يسلم - في القديم - من النقد والنقض، فقد تعرض له أحد أفذاذ المؤرخين، وهو العلامة عبد الرحمن بن خلدون ت: (٨٠٨هـ وناقشه مناقشة عقلية، حيث رأى أن الخط لا يعدو أن يكون من جملة الصنائع الإنسانية، ومن ثم فقد ربط وجوده وعدمه وجودته ورداءته بقانون الحضارة والبداوة، وهذا ما دفعه إلى القول بأن: «الخط العربي لأول الإسلام كان غير بالغ إلى الغاية من الأحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند الرسول عليها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب الرسول عليها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب الرسول عليها، ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركاً بما رسمه أصحاب الرسول عليها المسول عليها المسالة المسول المسول عليها المسول عليها المسلم المسالة المسول عليها المسالة المسول المسالة المسالة المسلم المسالة المسلم المسالة المسلم المسالة المسلم المسالة المسلم المسلم

والإمام ابن خلدون في مناقشته للموضوع لا يضمر أي عداء أو حقد تجاه رسم المصحف - كما يبدو من كلامه - وإنما هو يناقش المسألة على أساس أن الخط هو من جملة الصنائع المدنية المعاشية التي ترتبط أيما ارتباط بالعمران وأسباب المعاش، وما دام أن العرب إبان كتابة المصحف كانوا من البداوة بمكان، فلا جرم استتبع ذلك قصورا في خطوطهم ووهنا في رسومهم وتهلهلاً في كتابتهم، وهكذا يرى ابن خلدون أن العرب إنما أتوا - في ذلك - من انتشار البداوة فيهم، وانفكاك أسباب المعيشة بينهم، وبناء على اعتباره

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدُون: دار القلم، بيروت، طأ، ١٩٧٨، ص(٤١٩.

السابق قرر أن الخط ليس بكمال في حق الصحابة - بما أنه من جملة الصنائع المدنية المعاشية - إذ الكمال في الصنائع إضافي، وليس بكمال مطلق.

وإذا شننا أن نعبر عن رأي ابن خلدون بأسلوب آخر أو بعبارة مغايرة أمكننا القول بأن إبن خلدون يرى أن (رسم المصحف) إنما عمل مرحلة تاريخية في تطور الكتابة العربية، وأن المصحف لم يستقل بنظام إملائي خاص، غاية ما في الأمر أنه كان يحمل خصائص الإملاء العربي في الوقت الذي كتب فيه، وبالتالي فإن الرسم الذي ندعوه «اصطلاحيًا» لا يعدو أن يكون هو أيضًا رسما «قياسيًا» عند العرب الأوائل، وهذا الرأى من ابن خلدون – وإن كللته الموضوعية ودعمه النظر العقلي المجرد - يفتقر إلى البينة المادية، والدليل المحسوس يشهد لصحته، ويزيل عنه عوارض الدعوى وأسباب الزعم والتخرص. وإقامة الدليل على هذا الرأى ليس له من سبيل إلا العثور على النقوش العربية المكتوبة على الحجر، تلك النقوش التي يرجع عهد كتابتها إلى العصر الذي كتب فيه رسم المصحف، ومحاولة الموارثة والوقوف على مقدار العلاقة بين النظام الإملائي المستعمل في رسم المصحف، والنظام الإملائي المستخدم في تلك النقوش العربية، وهذا هو الذي تحمس له بعض أنصار نظرية أبن خلدون، وأشير هنا إلى بحث قيم قام به الدكتور غانم قدوري حمد أسماه (موازنة بين رسم المصحف والنصوص القديمة)(١). وقد أوضح فيه أن الربط بين رسم المصحف والنصوص العربية الأخرى المكتوبة في وقت كتابة المصحف سوف يساعد في فهم الظواهر الإملائية التي تميز بها رسم المصحف على نحو أكثر صلة بواقع الكتابة، كمَّا أن هذا الربط سوف يساعد على تفهم الأصول التاريخية لكثير من خصائص الإملاء العربي الذي نكتب به اليوم وكتب به من قبلنا منذ قرون طويلة. وبعد الاطلاع على ما كتبه

<sup>(</sup>١) نشرته مجلة المورد م ١٤، ع ٤، السنة ١٩٨٦.



الدكتور في دراسته انقدح في نفسى جملة ملاحظات رأيت أن من الواجب عرضها - وإن كنت قد ألمعت إلى بعضها قبلا-:

۱ – اعتمد الباحث على ستة من النقوش: ثلاثة منها ترجع إلى العهد الجاهلي، والباقي إلى العصر الإسلامي، وهذا العدد من القلة بحيث يصعب معه الجزم بحكم مطلق، خاصة وأن الباحث نفسه ذكر أنه أعرض عن ثلاثة من النقوش التي أتيحت له نظرا للمشكلات التي تعوق الانتفاع بها... (١).

۲ - انحصار النقوش الجاهلية المعتمدة في شمال جزيرة العرب وأطراف بلاد الشام وهذا أيضًا مما يثنى العزم ويصد أى بحث علمى عن إطلاق الأحكام جزافًا ودون تريث (۲).

٣ - اعتماد الباحث في المقارنة بين تلك النقوش على نظرية الأصل النبطى للخط العربي، وهي نظرية - كما قلت - بدأت تذبل وتغيب (٣).

٤ - مشكلة قراءة هذه النقوش الأثرية، وصحة توثيقها وعزوها إلى إطارها الزمنى، كل ذلك يثير الشكوك والظنون حول مدى إمكانية الاعتماد عليها في موضوع خطير كهذا(٤).

0 – عدم استيعاب النقوش المعتمدة لكثير من الظواهر الإملائية في رسم القرآن، وهذا يدل على محدودية مادتها، فرسم الهمزة مثلاً لم تستوفه تلك النقوش. وما كان هذا ليعزب عن ذهن الباحث الذي أدرك يسر وقلة ما تقدمه هذه النقوش تجاه الظواهر الإملائية المرسومة في المصحف، إلا أنه رأى أنها – على قلتها – ذات دلالة كبيرة في الموضوع الذي دار عليه البحث (٥). وأرى أنها وإن كانت كبيرة فهي غير كافية.

<sup>(</sup>١) المرجع ذاته.

<sup>(</sup>٢) المقال السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه، صن ٣٦.

<sup>(</sup>٤) نَفْسُه، ص ٤١. أَ

<sup>(</sup>٥) السابق، ص ٤٦.

Land Karasa ( California

يتبين بهذا، أن نظرية ابن خلدون ما زالت تحتاج - وبقدر كبير - إلى دراستها وإقامة الأدلة عليها حتى تصل إلى حد الاستقرار العلمى، على أنى أقرر من جهة أخرى أن الباحثين قد توصلوا إلى «أن العرب كانوا يكتبون فى جاهليتهم ثلاثة قرون على أقل تقدير، بهذا الخط الذى عرفه بعد ذلك المسلمون، وقد أصبحت معرفة الجاهلية بالكتابة معرفة قديمة أمراً يقينًا يقرره البحث العلمى القائم على الدليل المادى المحسوس، وكل حديث غير هذا لا يستند إلا إلى الحدس والافتراض (۱).

وإذا أخذنا ما وصل إليه الباحثون بنظر الاعتبار لم يكن بد من التسليم بأن الحط العربى كان ناضجًا حين انتقل أخيرًا إلى بيئة مكة، وذلك بالنظر إلى أنه كان قديم الاستعمال في الجزيرة - كما قرره الباحثون - وبالتالى فإن هذا يدحض ادعاء ابن خلدون بأنه كان رديئًا وقاصرًا، اللهم إلا إذا ألتمس مسلك آخر لهذه المسألة، وهو القول بأن قصور الخط العربى - إن كان هناك قصور - "إنما يرجع إلى ضعف تجربة الكتبة الجدد الذين أخذوه عن أصحابه ممن وفدوا إلى مكة، ولو كانت التجربة الجديدة قد انتقلت خلال عدة أجيال لحسن الخط العربى، ولاكتمل ما كان به من نقص ..."(٢) وهذا أيضًا مما يحتاج إلى الاستدلال عليه.

<sup>(</sup>۱) مصادر الشعر الجاهلي، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الدكتور عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، ص ٦٦ وما بعدها.

#### الخصائص الإملائية لرسم المصحف أومبادئ فن الرسم الاصطلاحي

حصر علماء الرسم أوجه مخالفة الرسم القرآنى للإملاء العادى فى ستة أنواع، استقصوها فى مؤلفاتهم، وبالغوا فى التمثيل لها، وأرى بذلك عدم جدوى تكرارها اللهم إلا على سبيل الاختصار الشديد فأقول: الأنواع التى نصوا عليها هى:

- ١ الحذف. ٢ الزيادة. ٣ البدل. ٤ الوصل والفصل.
  - ٥ الهمز. ٦ ما فيه قراءتان يكتب على أحدهما (١١).
- ١ فأما الحذف، وهو الإسقاط والإزالة، فقد جاء في المصحف على أنواع: حذف إشارة، وحذف اختصار، وحذف اقتصار.

#### ا – حذف إشارة:

وهو ما أشير به إلى بعض القراءات كحذف الألف فى "وما يخدعون"، "ووعدنا" "قل أولو جئتكم". . إشارة لقراءة الحذف فى تلك الأحرف، ونص الشيخ محمد على الضباع<sup>(۲)</sup> على أنه لا يشترط فى كونه حذف إشارة أن تكون القراءة المشار إليها متواترة، بل ولو شاذة لاحتمال أن تكون غير شاذة حين كتب المصاحف<sup>(۳)</sup>.

#### ب - حذف الاختصار:

وهو ما لا يختص بكلمة دون مماثلها ونظائرها، فيصدق بما تكرر من الكلمات وما لم يتكرر منها، وذلك كحذف الألف في «يحكمن» «العلمين» «ذريات».

<sup>(</sup>۱) يراجع فى ذلك كتب الرسم مثل دليل الحيران، والمقنع وسمير الطالبين، ونثر المرجان وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) سمير الطالبين: ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) وهذا باعتبار أن مقباس تشذيذ القراءات هو مصحف عثمان.

#### ج - حذف الاقتصار:

وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها كحذف الألف في «الميعد» في الأنفال و«الكفر» في الرعد و«يعفو» في النساء. وجميع أنواع الحذف المذكورة إنما ترجع إلى الاختصار، وذلك إنما هو اصطلاح لهم. والذي يحذف من الحروف الهجائية خمسة أحرف يكثر الحذف في ثلاثة منها وهي حروف العلة الثلاثة المعروفة ويقل في اثنين وهما النون واللام.

۱ - فمن الأمثلة على حذف الألف: «العلمين» «الصالحين» «إبراهيم» و«هرون» و«الله» و«الرحمن» و«سبحن» و«أيه المؤمنون» و«أيه الساحر» و«أرسلنك»... وهناك أمثلة مطردة ومنفردة كثيرة أضربت عن ذكرها اكتفاء بالإحالة إلى كتب الرسم.

ومن الأمثلة على حذف الياء: «يؤت الله» في النساء و«يوم يأت» في هود و«الباد» بالحج و «يسر» في الفجر...

ومن الأمثلة على حذف الواو: "ويدع الإنسن" بالإسراء، و"سندع الزبانية" بالعلق، "وصلح المؤمنين" بالتحريم. . .

ومن الأمثلة على حذف اللام: «اليل» «الذي» «الذين» «الثي» حيث وقع في القرآن.

ومن الأمثلة على حذف النون: «نجى المؤمنين» بالأنبياء، «لا تأمنا» «بيوسف»، «فنجى» بيوسف بنون واحدة.

Y - أما الزيادة، فالذى يزاد فى المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة: الألف والياء والواو، فمثال زيادة الألف «مائة»، و«لا أذبحنه» و«لكنا» فى المكهف و«الظنونا» بالأحزاب و«آمنوا»، و«لا تفسدوا» بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل أو باسم الفاعل وخرج عن ذلك ستة أفعال نصوا عليها فى كتبهم(۱).

<sup>(</sup>۱) وهي: (باءوا اجاءوا احيث وقعاا وافاءوا بالبقرة، واعتوا بالفرقان، واسعوا بسبا، واتبوءوا بالحشر.



ومثال زيادة الياء: «إيتاء ذى القربى» بالنحل، و«بأييد» بالذاريات «من نباءى» بالأنعام. ومثال زيادة الواو: «أولوا» و«أولى» و«أولاء» و«أولئك». . .

٣ - وأما البدل وهو في الاصطلاح: "جعل حرف مكان آخر" وله عدة صور منها: إيدال ياء أو واو من ألف، أو صاد من سين، أو تاء من هاء، أو ألف من نون. وسأقتصر على التمثيل لبعض ذلك، فقد رسموا الألف ياء في مثل: اهتدى، ورمى وسجى وزكى و... ورسموا الألف واوا في مثل: "الربوا" و"الصلوة" و"الزكوة" و"الحيوة" حيث وقعت محليات بأل أو مضافات إلى ظاهر، وإلا رسمن بالألف... ومن هذا الباب أيضًا ما رسم من هاء التأنيث تاء في (رحمت) و(نعمت) و"قرت عين"، و"معصيت".. وما رسم من السين صادًا في "صراط" و"يبصط"، و"بصطة" في الأعراف، وكذلك رسموا نون التأكيد الحقيقة ألفًا في "وليكونا" "بيوسف" و"لنسفعا" بالعلق، وكذا نون "إذا" حيث وقع.

3 - وأما الوصل والفصل، ويسمى أيضًا المقطوع والمفصول، فالمراد بالقطع: «قطع الكلمة عما بعدها رسما»، وهذا هو الأصل والوصل مقابله، وتتبع ذلك مما يطول، وكله مقنن مبسوط فى مظانه، وعلى سبيل التمثيل فهناك «أن» التى تقطع عن «لا» فى عشرة مواضع مذكورة فى كتبهم، وكذلك «حيث» مع «ما» و«كل» مع «ما» و«فى» مع «ما» و«عن» مع «ما»، كل تلك الكلمات تقطع فى مواضع وتوصل فى مواضع أخرى، ومن أراد إحكام ذلك فعليه بكتب الرسم.

0 - وأما الهمز - الذي هو في اللغة: الضغط والدفع - فهو في الاصطلاح: «النطق بالهمزة» وقد فصل فيها علماء الرسم الكلام بنوعيها: همزة الوصل وهمزة القطع، وهي في كل ذلك جارية على قياس مطرد، اللهم إلا في بعض الكلمات نصوا عليها كـ «الضعفاء» (الضعفوأ) وتفتأ (تفتؤا) وما يعبأ «يعبؤا» «شركاء» «شركؤا» وغير ذلك.

٦ - وأما ما فيه قراءتان فقد قسموه إلى ثلاثة أقسام:

أ - ما فيه قراءتان ورسم على أحدهما اقتصاراً، وذلك مثل «صراط» كتب بالصاد اقتصاراً عليها وتغليباً لجانبها على القراءات الأخرى، وكذا «تقية» بآل عمران رسمت بسنة بعد القاف ليوافق صريح قراءته، بوزن «مطية» وقرئ أيضًا بالألف.

ب - ما فيه قراءتان ورسم صالحًا لهما، وهو كثير في القرآن، وهو ما أشرت إليه حين تكلمت عن لموافقة التقديرية في شرح ضابط الرسم، فأغنى بذلك عن إعادته هنا.

ج - ما فيه قراءتان وورد برسمين على حسب كل منهما، وهذا القسم يقسم قسمين: أ - ما ورد برسمين على وجه الإبهام "كالرياح" حيث كتب في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بحذفها و"فالق الإصباح" حيث كتب في بعضها بالألف وفي بعضها بالحذف...

ب - ما ورد برسمين على وجه التعيين<sup>(۱)</sup> ومنه «وقالوا اتخذ» في البقرة، كتب في الشامى بلا واو، وفي البقية بالواو وبهما قرىء. وكذا «وسارعوا» بآل عمران كتب في المكى والعراقي بواو قبل السين، وفي المدنى والشامى والإمام بحذفهما وبهما قرىء... وهذا القسم هو الذي يسميه أهل الفن بالخلافيات غير المغتفرة التي يلزم على كاتب المصحف ويتعين عليه أن يرسم لكل قارئ بما يوافق قراءته منها. وأرى أن أقف هنا وقفة قصد توضيح أصل هذا الخلاف وأسبابه، فمن المعلوم كما يقول الإمام الداني «أن عثمان بن عفان رحمه الله لما كتب المصحف، جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن، فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة، وقد قبل إنه جعله سبع نسخ، ووجه في ذلك أيضًا نسخة إلى مكة، ونسخة إلى اليمن، ونسخة إلى

<sup>(</sup>١) سمير الطالبين: ص ٩٦ وما بعدها.



البحرين (١) قال أبو عمرو: «والأول أصح، وعليه الأثمة» (١).

والذي يهمنا هنا هو أن تلك المصاحف المبتعثة إلى الأمصار لم تكن كلها متطابقة تمامًا في كل حرف حرف، بل كان بين بعضها والبعض الآخر اختلاف يسير، وهو اختلاف لا يضر مثله، ولذا اعتبرت كل المصاحف العثمانية صورة واحدة من المصحف الإمام، وقد نصت على هذا الاختلاف الكتب المؤلفة في الرسم العثماني، بل وجد من يفردها بالنظم كما فعل الإمام عبد الواحد بن عاشر في نظمه «الإعلان بتكميل مورد الظمآن في رسم قراءات الأثمة السبعة الأعيان (٢). كما أفردتها بالبحث الكتب المؤلفة في اختلاف المصاحف - وسيرد لها ذكر فيما بعد - وأما عن توجيه هذا الاختلاف والنص على أسبابه، فأنقل هنا عن الداني كلمة قالها في الموضوع وهي قوله: "فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف قلت: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف، ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش، دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت، نظرًا للأمة واحتياطًا على أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة، ومن رسول الله ﷺ مسموعة، وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به، ففرقها في المصاحف لذلك، فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها، لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل، وعلى ما سمعت من رسول الله عَلَيْكُ ، فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار (٣)، وقريب

<sup>(</sup>١) الداني: المقنع، تحقيق أحمد دهمان، مكتبة النجاح ليبيا، السنة: ١٣٥٩هـ، ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) وهو موجود بذيل دليل الحيران للإمام المارغني، مكتبة الكليات الأزهرية، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.

<sup>(</sup>٣) الداني: المقنع، ص ١١٤ – ١١٥.

من هذا تعليل أبى عمار المهدوى الذى رأى أن الاختلاف بين المصاحف إنما يرجع إلى علم عثمان والأمة معه على «أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القرآن، فأقره ليقرأه كل قوم على رؤايتهم»(١).

وتعليل الداني أوضح في شرح المراد. وأما الإمام أبو شامة فقرر حين غرض لهذا النوع من الاختلاف أنه «محمولٌ على أنه نزل بالأمرين، وأمر النبي ﷺ بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين، أو أعلم بهما شخصا واحدًا وأمر بإثباتهما ١٩٠٨ وينقل أيضًا عن أبي طاهر عبد الواحد بن هاشم قوله: «ولا شك أن زيد بن ثابت سمع رسول الله عَلَيْ يقرأها على هذه الهيآت فأثبتها في المصاحف مختلفة الصور على ما سمعها من رسول الله ﷺ (٣) وفي شأن إثبات أن هذه الأحرف المختلف فيها هي من كلام الله، يسوق الداني بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام قوله: "هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار، مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان، ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف، وهي كلها كلام الله عز وجل»(٤). على أن من العلماء من سلك في إثبات ذلك مسلكًا آخر جعل فيه مقياس صحة تلك الأحرف، هو عدم تناقضها، وقوة حجيتها في ذاتها. . . وذلك ما ارتضاه صاحب مقدمة كتاب المباني، إذ قال: «فهذه الأحرف التي اختلفت فيها المصاحف، كلها صحيحة متقنة الفجوي، لا مطعن للطاعن فيها، والدليل على أن هذه الحروف المختلف فيها كتبت على الصحة والإيقان، والعمد والقصد، والإيثار لحفظ قراءتين على المسلمين قرأ كلتيهما رسول الله ﷺ في وقتين من أوقات مختلفة، وأن الذي وقع فيه النقص والزيادة والتبديل لم يكن عن سهو ناقل، ولا لإسقاط ناسخ غافل،

<sup>(</sup>١) المهدوى: هجاء مصاحف الأمصار، الوارد بكتاب القراءات القرآنية للفضلي، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المرشد الوجيز، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) السابق، صن ١٤٧ و١٤٨.

<sup>(</sup>٤) المقنع، ص ١٠٨.



هو أن جملتها يجمعها الصحة والبيان، ولكل حرف منها شاهد من البرهان، وحجة من الحق والرجحان (١) ثم انبرى يحتج لما اختلف فيه من تلك الأحرف(٢)، وهذا المسلك ربما لا يحتاج إليه إلا في مرحلة تالية، ذلك أن هذه الأحرف معضدة بالرواية أولاً وقبل كل شيء، فهذه حجتها الأولى، ثم هى مرسومة في المصاحف المبعوثة إلى الأمصار لم يجادل فيها مجادل ولم يمتر فيها ممتر، وحينتذ فالاحتجاج لها نور على نور، فهذا ما عثرت عليه في توجيه اختلاف مصاحف الأمصار، وهناك أيضًا كلام الباقلاني، ولكنه يؤول إلى نفس الكلام المتقدم. ولعل إحصاء علماء الرسم للحروف المختلف فيها، وضبطهم إياها وحفظهم لها على أنها من القرآن المنزل، يكون أول شاهد على صدقها وصحة قرآنيتها. وبسبب اختلاف هذه الحروف أيضًا استنبط البعض أن المصحف العثماني متضمن الأزيد من حرف - وسيأتي مزيد بيان لذلك -. على أن هنا ملاحظة مهمة أود دمجها ضمن ما نحن فيه، وقد نبه إليها الجعبري، وكذا الداني وغيرهم وهي: «أن قراءة مصر من الأمصار لا تلزم أن تكون موافقة للمصحف الذي ابتعث فيه فذلك إنما هو أمر غالب، فكم من قراءة قرأها القراء وهي على غير وفاق مصاحفهم، وذلك كله ليدل على أن الاعتماد في نقل القرآن متفقًا ومختلفًا الحفاظ، وأن المصاحف ما هي إلا أصول ثواني الله معاضد الحفظ وتقوم إلى جنبه. وأما إذا رجعنا إلى خصائص المصحف الإملائية، وكان ثمة ما يقال بشأنها، فهو أنه ليس من اليسير الهين إصدار أحكام قطعية تجاهها، كالقول مثلاً بأنها كانت ناقصة الجودة، أو أن الكثير منها لا يحمل معنى لغويًا واضحًا وما شاكل ذلك من

<sup>(</sup>۱) مؤلف مجهول، مقدمة كتاب المبانى فى نظم المعانى الموجودة بكتاب مقدمتان فى علوم القرآن، ص١٢١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) كما تعرض لتوجيهها في اللغة جميع الكتب التي ألفت في الاحتجاج للقراءات.

<sup>(</sup>٣) الإمام الجعبرى: حميلةِ أربابِ المراصد، الورقة ٢٤.



الأقوال التي تروم ازدراء الرسم القرآني وابتغاء التنقيص منه، ذلك أننا إذا أردنا أن نضع عمل الصحابة في حاق موضعه، يجب علينا أن نراعي حقيقتين:

ان الصحابة كانوا يحسون بملاءمة هذا الخط كوسيلة لحفظ النص،
 كما علموه وكما رووه عن النبي ﷺ.

٢ - أنهم واءموا بين الرمز والصوت بقدر الإمكان، ونحن نعلم - كما يقرر ذلك اللغويون - أن الكتابة في أفضل صورها لا تعدو أن تكون محاولة للتعبير عن الواقع الصوتي، أو محاولة نقل اللغة من بعدها الزمني المنطوق إلى بعد إمكاني مرئي، وأن لكل خط إمكانياته التعبيرية الخاصة به(١)، إذا أدخلنا ما سبق في الاعتبار أمكننا الجزم بأن كتابة الصحابة للقرآن كانت تميل إلى مبدأ الانتساب إلى اللغة المنطوقة وليس إلى شكلها التدويني، هذا إذا لم تنسب أصلاً إلى معنى رسوخ مبدأ التسمية في المسمى، وهذا يظهر في كثير من الكلمات التي استند الصحابة في رسمها إلى تقاليد صوتية أحسوها في نطقهم، فرسموا رموزها كما ذاقوها(٢). ولعل عما يؤيد ما ذكرته أن من بين أولى التسميات التي أعطيت للرسم القرآني - ولعلها أولاها - اسم «الهجاء»، وهذه الكلمة قوية الدلالة على انصراف المعنى إلى النطق والتهجي أكثر من أنصرافه إلى الكتابة والنقش، وقد عرف القسطلاني الهجاء بأنه: «التلفظ بأسماء الحروف لا مسمياتها، لبيان مفرداتها»(٣)، ولعل أفضل مثال على ما أسلفته هو رسمهم الهمزة على صورة الألف حين لم يكن ليعتريها أى تغيير وذلك في أول الكلمة؛ ولكنها في غير ذلك من المواضع لم ترسم مطلقًا، بل وقع موقعها صورة الياء أو الواو بحسب حركتها، فكتبوا كلمات

<sup>(</sup>۱) د. محمود حجازى: اللغة العربية عبر القرون، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٨، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) القسطلاني: لطائف الإشارات في فنون القراءات، ج ١، ص ٢٨٣.



مثل: الأسماء، السفهاء... هكذا: الأسما، السفها، دون أى رمز للهمز، وقد دعاهم إلى هذا أنهم وجدوا هذه الهمزات غير ثابتة، بل هى متغيرة باختلاف الناطقين من القبائل، فتركوا مكانها يحتمل ما تفرضه التقاليد اللهجية لكل قارئ، وقد كان بوسعهم لو أرادوا – رسمها أن يجعلوها فى كل مكان ألفًا، فقد كان هذا هو الرمز المعروف لديهم للهمزة المحققة (١).

#### مذاهب العلماء في كتابة المصحف

وقف العلماء من قضية التزام الرسم القرآني في كتابة المصحف ثلاثة مواقف:

الأول: يرى ضرورة اتباعه والتقيد به في كتابة المصحف. وهم في ذلك فريقان: فريق يكتفى بالقول بأن الرسم سنة متبعة كالقراءة فيلزم الوقوف عنده. وفريق يرى إضافة لذلك، أن للرسم أسرارا بالغة وحكما باهرة، ويجهد نفسه في استنباطها، واستخلاص ما خفى منها، وإلى هذا الموقف ينتمى جمهور علماء المسلمين.

الثانى: لا يرى باسًا فى كتابة المصحف حسب القواعد العامة للإملاء، وممن جنح إلى هذا: ابن خلدون<sup>(۲)</sup> والباقلانى<sup>(۳)</sup> وابن قتيبة<sup>(٤)</sup>.

الثالث: يوجب كتابة المصحف للعامة بالإملاء الحديث، في حين يكتب بالرسم العثماني للخاصة من الناس، وعن انتصر لهذا المذهب شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، وتبعه عليه بدر الدين الزركشي (٥).

<sup>(</sup>١) د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: المقدمة، ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) الباقلاني: نكت الانتصار لنقل القرآن، تحقيق زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية 19٧١، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص ٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٥) الروكشي: البرهان، ج١، ص ٣٧٩.



وأرى أن أعرض لأدلة كل فريق في المسألة حتى يتضح وجه الصواب فيها، فأدلة الفريق الأول يمكن إجمالها في أمور:

ا - إقرار الرسول ﷺ الكتاب عليه، وتظافر الصحابة على مراعاته واعتباره، وبقاؤه محترمًا - عبر العصور - لا يمس استقلاله، ولا يباح حماه. واتباع الرسول ﷺ واقتفاء آثار أصحابه أمر واجب كما هو معلوم.

٧ - نصوص فقهاء الإسلام التي أفرزت ما يمكن أن يسمى (إجماعًا) أو (شبه إجماع) على ضرورة التزام هذا الرسم، ونجتزئ من ذلك بما يلى: فقد سئل مالك فقيل له: «أرأيت من استكتب مصحفًا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. "(١) وقال أبو عمرو الدانى: «ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة»(١) ونص الإمام الجعبرى على أن ما ذهب إليه مالك هو مذهب الأثمة الأربعة(١) وقال الإمام أحمد: «تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك»(٣). وقال البيهقي في شعب الإيمان: «من يكتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئًا، فإنهم كانوا أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم...»(١)

٣ - وجوب الاحتياط الشديد لبقاء القرآن الكريم على أصله لفظًا وكتابة
 سداً للذرائع، خاصة وأنا إذا استبحنا لأنفسنا كتابة القرآن بالإملاء العادى -

<sup>(</sup>١) أبو عمرو الداني: المقنع، ص ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٢) الجعبرى: جميلة أرباب المراصد، الورقة ٢٤.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن دليل الحيران: المارغني، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) على الضباع: سمير الطالبين، ص ١٨، ١٩.



وهو عرضة للتغيير والتبديل - فإن ذلك قد يؤدى إلى ما لا تحمد عقباه، والاحتياط مطلب ديني جليل خاصة في جانب حماية التنزيل.

\$ - فوائد الرسم العثمانى الكثيرة، كإفادة المعانى المختلفة بالقطع والوصل فى بعض الكلمات، وكأخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم واحد، ومنها أيضًا عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف، شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه، ومن هنا يعلم ضرورة التلقى الشفوى فى قراءة القرآن الكريم (١). فهذه أدلتهم عمومًا، أما من ذهب منهم إلى أن للرسم القرآنى أسرارًا وحكمًا، وأن ليس للصحابة فيه ولو شعرة واحدة، فتولى رأس الدعوة إليه: أبو العباس أحمد بن البنا المراكشي (ت: ٧٢١) الذى ألَّف فى ذلك مؤلفًا أسماه «عنوان الدليل من مرسوم خط التزيل» قال فى مقدمته: «فإنه لما كان خط المصحف الذى هو الإمام الذى يعتمده القارئ فى الوقف والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه، قد خالف خط الأنام فى كثير والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه، قد خالف خط الأنام فى كثير من الحروف الأعلام، ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم من الحروف الأعلام، ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم على عجائب، ورأيت منها غرائب جمعت منها فى هذا الجزء ما يتيسر عبرة على يتذكر (٢٠).

أما أدلة الفريق الثانى فتتلخص فى أن الرسوم والخطوط ليست إلا علامات وأمارات، فكل رسم يفيد وجه القراءة فهو صحيح خاصة «أن الله تعالى لم يأخذ على الكتبة رسما بعينه دون غيره، لأن ذلك لا يجب إلا بالسمع ولا دليل للسمع على ذلك (٣) «وقد ثبت أن خطوط المصاحف متغايرة مختلفة،

<sup>(</sup>١) ينظر في هذا تاريخ المصحف الشريف: الشيخ عبد الفتاح القاضي، مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ص ٨٦، ٨٧ وغيره.

<sup>(</sup>٢) والكتاب موجود بالخزانة الملكية تحت رقم ٥٧٨٧، والعبارة المنقولة مقتطفة منه، الورقة ١.

<sup>(</sup>٣) الباقلاني: نكت الانتصار، ص ١٢٩.

وأن الناس أجازوا ذلك أجمع، وأجازوا أن يكتب كل واحد بما هو عادته وأشهر (۱). وأما ابن خلدون فقد تعرضت – قبل – لرأيه في رسم القرآن مع العلم بأنه في موضع آخر من مقدمته يربط بين علم القراءات ورسم المصحف (۲) كأنه يرد على نفسه، وينقض ما بناه حين تكلم عن الخط!

وأما أدلة الفريق الثالث فيمكن إيجازها في القول بأن كتابة المصحف باصطلاح الأئمة القدامي، سوف يوقعه في تغيير الجهال، ويسلم الناس - لا محالة - للعسر والمشقة، ويفضى بهم إلى اللحن المنكر، والخطأ الفاحش، والتحريف المشين. «وقد كان ذلك جائزاً لهم في الصدر الأول والعلم حي غض، وأما الآن فقد يخشى الالتباس»(٣) ولذا يتعين كتابة المصحف بالكتابة الحديثة، إلا أن الزركشي يعود فيستدرك على العز بن عبد السلام هذا الإطلاق، ويرى «ضرورة المحافظة على الرسم العثماني في نطاق الخواص، وذلك لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة»(٤) وفي معرض الموازنة بين هذه الآراء، والمقارنة بين توجهاتها يمكن الخروج بالنتائج التالية:

إن مدار الخلاف بين المذاهب في هذه المسألة راجع - قبل كل شيء - إلى ادعاء بعضهم عدم وجودنص ثابت يحسم فيها، وهذا هو ما تجشم الباقلاني تأكيده والدفاع عنه، وهو أيضا ما سوغ العدول عن الرسم العثماني إلى غيره، ولا شك أن في هذا تجاهلاً واضحًا لإقرار الرسول على الكتبة عليه - وإن كنت أعتبر ما ينسبه إليه على في هذا المجال باطلاً وزوراً مفتري - إلا أنه لا معارض في أنه كان يكتب بحضرته بهذا الرسم، وهذا أدنى أن يطمأن إليه دون غيره من أنواع الرسوم الاخرى التي لم تحظ بنفس الحظوة، كما أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المقدمة، ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) الزركشي: البرهان، ج ١، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) السابق.

هناك أيضًا إجماع الصحابة على المصحف العثماني، وإطباقهم على عدم تجاوز رسومه وتعدى مرسومه، حيث جعلوه مقياسًا يعرف به مدى صدق القراءة أو بطلانها مما يصعب معه القول بأن الرسم بعد كتابة المصحف لا يعدو أن يجرى مجرى الرسوم والعلامات والخطوط العادية، وهذا الإجماع على كيفية رسم الكلمات في المصحف وإن رأى بعضهم(١) أنه غير واضح، ويحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وإلا بقى مجرد دعوى... فإنى أرى أن تنصيص عثمان على كتابته على طريقة خاصة - وهي طريقة قريش - ورجوع الكتبة إليه فيما اختلفوا فيه كاف في الإشارة إليه والتدليل عليه؛ لأنه يوضح أنهم كانوا متفقين على الحرف وكيفية كتابته (٢). وأما ادعاء من ادعى رداءة الرسم العثماني كابن خلدون ومن تبعه من المحدثين، أو أنه لا يعدو أن يكون خطأ من الكتاب - كما ذهب إليه ابن قتيبة فكل ذلك إنما هو ادعاء ينافي حفظ الله لهذا الكتاب العزيز الذي نلمس صدقه وصحته في واقعنا. ومن الغريب أن هذا الرسم الذي عده أناس دليل جهل الصحابة بالخط هو عند آخرين آية ذهنية قوية للصحابة في علم الهجاء خاصة. والحق أن المتأمل في رسم المصحف الكريم لا يلبث أن يحظى بين كلماته وفي ثنايا سطوره بما يدل على ذكاء الصحابة وفهمهم الثاقب، ووعيهم التام بمسؤوليتهم، واحتياطهم الكامل لحفظ القرآن الكريم، ذلك أن كتابتهم الكلمة على رسم دون رسم أو كتابتهم لها في موضع برسم مع تغيير رسمها في موضع آخر، مع أن الكلمة هي - والأمثلة على هذا كثيرة مثل: كتابتهم (الصراط) بالصاد دون السين وإثباتهم ألف كلمة (الميعاد) في جميع القرآن باستثناء التي في الأنفال، وككتابتهم «نعمة» «ورحمة» مرة بالتاء المربوطة وأخرى بالتاء المفتوحة، وهذا كثير... مع أنه لا سبب ظاهر لهذا التغاير - إن هذا وأمثاله ينافى القول بجهل الصحابة بالكتابة، إذ لو كان الأمر كذلك لتساوى رسمهم

<sup>(</sup>١) محمد الصباغ: لمحات في علوم القرآن، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) وذلك كرجوعهم إليه في كلُّمة التابوت.



لجميع الكلمات في جميع المواطن من غير استثناء. . على أنى لا أذهب في ذلك مذهبًا قصيًا، فأقرر أن للرسم أسرارًا وحكمًا ألهمها الصحابة - كما بين ذلك صاحب العنوان - لا لاعتقادى أنها تحمل وجهًا من التكلف ظاهر - فهذا وإن وجد في بعضها، فلا شك في أن بعضها الآخر لا يعدم نصيبًا من الوجاهة والمنطق والحجة - ولكن لأنها لم تصدر عن دليل شرعى وبرهان قاطع معتبر، وأفضل حينئذ الوقوف مع الواقفة الذين يرون أن الرسم سنة متبعة كما القراءة سنة متبعة وكفي.

بقى علينا مناقشة مذهب العزبن عبد السلام ومن تابعه فى هذا المجال، وهو مذهب رأى فيه كثير من المحدثين أنه يحقق التوازن المطلوب، والتعامل الموضوعى فى مسألة رسم المصحف ويحتاط لجانب القرآن من جهتين: من جهة كتابته فى كل عصر بالرسم المعروف فيه، إبعاداً للناس عن اللبس فى القرآن، وجهة إبقاء رسمه الأول، يقرأه العارفون ومن لا يخشى عليهم الالتباس، وممن ارتضى هذا الرأى من المحدثين: د. صبحى الصالح(۱). والشيخ الزرقاني(۲) والدكتور عبد الفتاح شلبى(۳)، ومحمد الصباغ(٤) ومحمد ابن الخطيب(٥). . ويمكننا أن نناقش هذا الرأى على أساس جملة أمور:

الس هناك فرق ذو خطر بين هجاء المصحف وهجائنا الإملائى الحديث - اللهم إلا فى كلمات يسيرة متناثرة لا تفرض قاعدة - حتى نتحمس لتغييره، وكتابته للعوام بالشكل الحديث (٦).

٢ - إن الاحتياط للقرآن يتطلب عدم كتابته بما قد يكون عرضة للتبديل

<sup>(</sup>۱) مباحث في علوم القرآن، ص ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ج١، ص ٣٧٨، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات، ص ١٢١، ط ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) لمحات في علوم القرآن، ص ٧١. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥) الفرقان: دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٦) الشيخ محمد رجب فرجاني: دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٧٦، ص ٩١ وما بعدها. عنوان الكتاب (كيف نتأدب مع المصحف؟).



والتغيير - وهو قواعد الإملاء الحديث - تقديسًا منا للقرآن الكريم ومبالغة في درء التحريف عنه.

٣ - الأدلة السابقة في استحسان التزام الرسم والوقوف عنده وهي أدلة
 متظاهرة ووجيهة فلتتدبر.

٤ - إن العوام فى كل عصر كثيرون، والخواص قليل ما هم، فلو سرنا على الخطة المقترحة لأدى ذلك إلى الاستكثار من النسخ للعوام، مما يؤدى إلى اندثار مصاحف الخواص - كما حدث للمصاحف غير المنقوطة - وياخذ الناس القراءة من المصاحف المكتوبة، وها هنا يقع المحظور الذى كرهه لنا سلفنا الصالح.

0 - القراءة سنة متبعة - هكذا قال أئمة السلف المتبوعون - والاعتماد في نقل القرآن إنما هو على حفظ الصدور والقلوب لا على حفظ السطور والقراطيس، وقد وصفت الأمة المحمدية بأن أناجيلها في صدورها، ومن هنا أكد الأئمة على وجوب تلقى القرآن من أفواه المشايخ الضابطين، وعدم تشييخ الصحيفة، ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن القاضى الفاسى في الرد على هذا المذهب: "وهذا ليس بشيء، لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب ألا يقرأ في المصحف حتى يتعلم القراءة على وجهها، ويتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك، فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف، والتعليل المتقدم (يريد تعليل العز السابق بالوقوع في تغيير الجهال) مردود على صاحبه لمخالفته للإجماع المتقدم» (أ)

أقول: وربما كان الدافع الذى دفع بالعز بن عبد السلام إلى ارتضاء هذا القول ما عرف عنه من شدة اعتباره لمقاصد الشرع فى تشريع الأحكام، والتزامه لكثير من القواعد التى تخدم هذا الغرض وذلك مثل: درء المفسدة

<sup>(</sup>۱) الجامع المقيد لاحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد، مخطوطة الخزانة الملكية تحت رقم ٢٧٨، ج٢، الورقة ٢٧١.

مقدم على جلب المصلحة، فلعله رأى أن التزام رسم المصحف - وإن كان فى ذاته مصلحة لما فيه من اتباع السلف - إلا أن المفسدة التى تنتج عن التزامه أكبر من تلك المصلحة وهى أن يخضع القرآن لتغيير الجهال، وأيادى التحريف، فقرر لذلك وجوب كتابة القرآن على المرسوم المعهود للناس - درءا للمفسدة - والله أعلم.

واعتبارًا لما سبق من استعراض أدلة المذاهب الثلاثة ومناقشتها يمكن الخروج بموقف سليم في المسألة يتمثل في القول بضرورة كتابة المصحف بالرسم العثماني، وذلك استنادًا إلى الأدلة المتظاهرة على ذلك، ويكفي أن يعلم في حقه أنه رسم اتفقت كلمة الصحابة ومن بعدهم على استحسانه وضرورة التزامه، حتى يدلل بذلك على أنه سنة متبعة. والأمر بعد ذلك لا يتطلب النظر الى هذا الرسم نظرة مغالاة أو تقديس أو توقيف، فضلاً عن أن ينظر إليه بعين الازدراء والانتقاص أو نعته بنعوت الاحتقار والذم لأن ذلك كله -فضلاً عن أن فيه سوء أدب وتبجحًا سافرًا تجاه هذا الرسم - لا برهان عليه ولا دليل يشهد له. ولا يعترض على هذا الحكم الذي انتهيت إليه بما استبيح في حق هذا الرسم – بعدئذ – من النقط والشكل، وغير ذلك لأن ذلك كله مما لا يخل بالكتبة الأولى، وهو لا يعدو أن يكون تحسينًا وإيضاحًا لا يتطرق إلى جوهر الكلمة المرسومة ولا يمس بنيتها الذاتية، ولا سلطان له على هيكلها البنائي غاية ما في الأمر أنها إضافات رمزية، وإشارات شكلية تهتم بأعراض الكلمات وهيئاتها الخارجية، أريد بها زيادة الإيضاح والبيان في النصوص حتى تستنير وتستبين أمام القرأة، خصوصا في وقت كانوا أحوج إليها من كل وقت مضى، وبهذا الاعتبار فقط يمكن أن نفهم السبب في عدم استجازة «مالك» كتابة المصحف على غير الكتبة الأولى مع سماحه - في ذات الوقت - بنقط المصاحف للغلمان.



### التأليف في رسم القرآن

ما إن استقرت المصاحف المبتعثة من طرف عثمان في الأمصار الإسلامية، حتى أقبل السلمون على تقييدها وانتساخها على هيئتها بشغف كبير، ويجدون في إخراجها للناس بهمة عالية، ولعل مما يستأنس به في هذا المجال ما رواه المسعودي(١) وهو يتكلم عن وقعة صفين، حيث أفاد أنه رفع من عسكر معاوية في هذه الواقعة نحو من خمسمائة مصحف، وهي الخدعة المشهورة التي أشار بها عمرو بن العاص في تلك الواقعة حين أحس ظهور على على معاوية، ولم يكن بين جمع عثمان إلى يوم صفين إلا سبع سنوات (٢). وسواء صحت رواية المسعودي أم لم تصح، فالذي يظن قويًا أنه كان بين أيدي المسلمين من المصاحف حينئذ ما يربى على هذا العدد بكثير، وأن عناية المسلمين بمصاحف عثمان الأئمة كانت كثيرة وبالغة، ولعل من أبرز وجوه تلك العناية ومظاهرها هي تتبع طريقة رسم الكلمات في تلك المصاحف، ووصفها بدقة متناهية، لاسيما ما رسم منها على نحو متميز لا يتطابق مع صورة النطق، وهذا التتبع المستقصى، والوصف الدقيق لطريقة كتابة الكلمات في المصاحف العثمانية هو الذي أفرز لنا ما أسمى بعد بـ «الرسم العثماني» الذي أضحي علمًا مستقلاً بذاته له مناهجه الخاصة، وخصائصه المستقلة التي انفرد بها عن غيره من العلوم كعلم القراءات والتفسير وغير ذلك. وقد أفرد هذا العلم بالتأليف، منذ عهد بعيد يرجع إلى العصور الأولى من التدوين، وكان اعتماد المسلمين الأوائل في ذلك على المعاينة والمباشرة والنظر في المصاحف العثمانية الأثمة، وهذا ما تؤكده المؤلفات التي دونت بعد تلك الأعصر كـ «المقنع» للإمام الداني حيث كان يروى كثيرًا عن المشايخ كالغازي.

<sup>(</sup>١) مروج الذهبي ٢/ ٢٠، الوارد بكتاب اتاريخ القرآن، الأستاذ الأبياري، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) والتحقيق ما ذكره ابن حجر من أن وقعة «أذربيجان» التي جمع عثمان على إثرها المصحف كانت سنة ٢٥هـ، ووقعة صفين كانت سنة ٨٧هـ، فيكون بين فترة: الجمع وحرب صفين ١٢

ابن قيس وأبو عبيد القاسم بن سلام أنهم يلتزمون في كتابة الكلمات ما رأوه عيانًا في المصاحف القديمة التي انتسخت من المصحف الإمام في زمن أولئك الأوائل<sup>(۱)</sup>.

7 - الرواية والنقل في ذلك عن الأئمة، وهذا ما يؤكد الداني في مقدمة كتابه «المقنع» إذ يقول: «هذا كتاب أذكر فيه - إن شاء الله - ما سمعته من مشيختي، ورويته عن أئمتي من مرسوم خطوط مصاحف أهل الأمصار... وما انتهى إلى من ذلك وصح لدى منه عن الإمام»(٢). على أنه من المفيد هنا أن أنقل ما قاله الشيخ المارغني بشأن النقل عن المصاحف العثمانية ذلك «أن الأئمة لم يلتزموا النقل عن المصاحف العثمانية مباشرة، بل ربما نقلوا عن الأثمة لم يلتزموا النقل عن المصاحف العثمانية أو الشامية أو العراقية، اعتمادًا منهم على أن المظنون بمصاحف الأمصار متابعة كل واحد منها مصحف مصره العثماني...»(٦) كما تجدر الإشارة إلى أن المؤلفين في منها مصحف مصره العثماني...»(٦) كما تجدر الإشارة إلى أن المؤلفين في رسم القرآن أقاموا طرائقهم في التأليف على منهجين اثنين:

أ - منهج يقوم على جمع الأمثلة المتشابهة في الموضوع الواحد في فصل معين، وبذلك يتألف الكتاب من عدد من الفصول التي تضم أوجه الرسم كافة، ومن أمثلة هذا الاتجاه من كتب الرسم (المقنع في معرفة مرسوم أهل مصاحف الأمصار) لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤).

٢ - منهج يقوم على تتبع الكلمات التى رسمت بطريقة لا تطابق النطق،
 ويتم ذكرها بحسب ورودها فى السور، وأشهر كتب هذا الاتجاه كتاب
 «التنزيل فى هجاء المصاحف» لأبى داود سليمان بن نجاح (ت: ٤٩٦)هـ.

ونظرًا لما تدرج عليه مصطلح الرسم القرآني، وما اكتنفه من التسميات، فقد اختلفت عناوين الكتب المؤلفة فيه لذلك، فتارة تعرف تلك المؤلفات بـ

<sup>(</sup>١) الدائي: المقنع، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١.

<sup>(</sup>٣) دليل الحيران: للعلامة إبراهيم أحمد المارغني، ص ١٨.



"الهجاء في المصاحف" وتارة أخرى، به "اختلاف المصاحف" أو "بعلم مرسوم المصاحف" تارة أخرى، وغير ذلك من التسميات، وسوف أذكر تباعًا ما وقفت عليه من عناوين تلك المؤلفات، لست أدعى في ذلك الاستقصاء التام ولا الاستيعاب الحاصر، فذلك في نظرى - إن لم يكن متعذرًا - فهو عسير ويتطلب الوقت وسعة الاطلاع - الشيء الذي يقصر عنه هذا البحث ولا يوفيه حقه من وقد حاولت أن أراعى الترتيب الزمنى بين تلك المؤلفات ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وهي كالتالى:

۱ - «اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق»(۱) لابن عامر اليحصبي (ت: ۱۱۸هـ).

٢ - كتاب في الهجاء (٢) ليحيى بن الحارث الذماري (ت: ١٤٥هـ).

٣ - كتاب فى المقطوع والموصول<sup>(٣)</sup> لحمزة بن حبيب الزيات (ت: ١٥٦هـ).

٤ - (اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة)
 للكسائي<sup>(٣)</sup> (ت: ١٨٩هـ).

٥ - كتاب «هجاء السنة» (١٤) للغازى بن قيس الأندلسي (ت: ١٩٩هـ).

٦ - «اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف» (٣) للفراء (ت: ٧٠٧هـ).

٧ - «اختلاف المصاحف»(٣) لخلف بن هشام (ت: ٢٢٩هـ).

۸ - کتاب «المصاحف» (ه) لأبي منذر نصير بن يوسف (ت: ۲٤٠هـ).

<sup>(</sup>١) ابن النديم: الفهرست، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الداني: المقنع، ص ٢٢، و(الدرة الصقيلة) للبيب، مخطوط مصور عن خزانة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ١٤٨٤، ص ٥.

<sup>(</sup>٥) الأركاتي: نثر المرجان في رسم نظم القرآن، مطبعة بحيدر آباد، ص ١١.

٩ - كتاب (رسم القرآن) لأبي حاتم السجستاني (١) (ت: ٢٤٨هـ).

١٠ - الهجاء المصاحف الأ لحمد بن عيسى بن رزين الاصبهاني (ت: . (LAY04

١١ - كتاب في «هجاء المصاحف» الأحمد بن إبراهيم الوراق (ت: ۲۷۰هـ)<sup>(۴)</sup>.

17 - كتاب «الهجاء» لأحمد بن يحيى بن يسار الشيباني المعروف بثعلب (ت: ۲۹۱هـ)<sup>(٤)</sup>.

١٣ - امختصر ما يستعمله الكاتب، لمحمد بن القاسم، أبو سعيد صعودا (ت: ۲۹۲هـ)<sup>(ه)</sup>.

١٤ - كتاب «الهجاء والخط» لمحمد بن أحمد بن كيسان النحوى (متوفى في حدود ٢٩٩هـ)<sup>(١)</sup>.

١٥ - «الخط والقلم» للمفضل بن سلمة بن عاصم (ت: ٣٠٠هـ)(٧).

١٦ - كتاب «المصاحف» لأبي عبد الله بن أبي داود السجستاني (ت: " ۲۱۳هـ)(۸).

١٧ - كتاب «في الخط والهجاء» لأبي بكر محمد بن السرى المعروف بابن السراج (ت: ٣١٦هــ)<sup>(٩)</sup>.

١٨ - كتاب «الهجاء» لمحمد بن عثمان المعروف بالجعد الشيباني (ت:

(٢) المقنع، ص ٢٣. (۱) ابن الجزري، النشر ۲/ ۱۲۸.

(٤) م. ن، ص ١١. (٣) الفهرست، ص ٥٥ ٪

(۱) نفسه، ص ۱۲۰، (۵) السابق، ص ۱۱۰.

(٧) مقدمة كتاب «الهجاء»، لابن الدهان للدكتور فائز فارس، مؤسسة الرسالة، ط١، السنة - (۲ - ۱۶ هـ - ۱۹۸۲م) ص ۲۶ .

(٨) الفهرست، ص ٥٤.

(٩) البرهان: الزركشي، ١٠٧٧٠٠



٠ ٢٧هـ)(١)

۱۹ - کتاب «الهجاء لأبی بكر محمد بن القاسم الأنباری (ت: ۳۲۸هـ)(۲).

۲۰ - كتاب «الهجاء» لابن درستويه عبد الله بن جعفر (ت: ٣٤٧هـ)(٣).

٢١ - كتاب «المصاحف» «لمحمد بن مقسم العطار (ت: ٣٥٥هـ)(٤).

۲۲ - «علم المصاحف» لأبى بكر محمد بن عبد الله بن أشتة الاصبهاني (ت: ٣٦٠هـ)(٥).

٢٣ - «الدر المنظوم في معرفة المرسوم» لعطاء بن يسار الأندلسي(٦).

٢٤ - «سبيل المعارف إلى معرفة المصاحف»(٦) لأبي عبد الله محمد بن سهل.

۲۵ - کتاب «الهجاء» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت: ۲۸هم)(۷).

 $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>۱) الفهرست، ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب الهجاء: ابن الدهان، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٥) (الدرة الصقيلة) ص ٥.

<sup>(</sup>٦) الدرة الصقيلة في شرح العقيلة، ص ٥.

<sup>(</sup>٧) نثر المرجان، ص ١٥.

 <sup>(</sup>A) نشرته مجلة المعهد المخطوطات العربية عم ٢٩، ج١، السنة ١٩٨٥، تحقيق: محيى الدين رمضان.

۲۷ - «البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان بن عفان» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني (ت: ٤٤٢هـ)(١).

۲۸ – «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار «لأبي عمرو عثمان ابن سعيد الداني (ت: ٤٤٤هـ)(٢)، وكتاب «التحبير» له أيضًا(٣).

٢٩ - الهجاء المصاحف المكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧هـ)(٤).

۳۰ - «التنزيل في هجاء الصاحف» لسليمان بن نجاح الأندلسي (ت: ٤٩٦هـ) (٥)، لعله مختصر لكتابه «التبيين لهجاء مصاحف أمير المؤمنين عثمان».

۳۱ - «المنصف في علم الرسم» نظم الشيخ أبي الحسن على بن محمد المرادي (ت: ۵۲۳هـ)(۱).

۳۲ - كتاب في «المصاحف» لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمدائي العطار (ت: ٥٦٩هـ)(٧).

۳۳ - «عقیلة أتراب القصائد فی أسنی المقاصد» (۸) للإمام الشاطبی القاسم ابن فیره الرعینی (ت: ۹۹۰هـ) وهی نظم للمقنع، وعلیها شروح كثیرة أولها: «كتاب الوسیلة فی شرح العقلیة» للإمام السخاوی (ت: ۱۶۳هـ) (۹)،

<sup>(</sup>۱) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، ص ۱۷۱، وقد نشره د. غاتم قدوري في مجلة المورد ص . ١٩٨٦ ع ٤، ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) مطبوع بتحقيق أحمد دهمان.

<sup>(</sup>٣) ذكره اللبيب في ادرته اس ٥ ...

<sup>(</sup>٤) مقدمة كتاب «الكشف» لمحيي الدين رمضان، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) فهارس الحزانة الحسنية ج ٦، ص ٦٣، ورقم المخطوط ٨٠٨.

<sup>(</sup>٦) دليل الحيران، ص ٣٣.

<sup>(</sup>V) النشر: ج ۲، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٨) وهي مطبوعة في «إتحاف البررة بالمتون العشرة» جمع وترتيب الشيخ على محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية السابق.

<sup>(</sup>٩) فهارس الخزانة الحصنية، ج ١، من ١٠١



وكذا «الهبات السنية العلية في شرح عقيلة الأتراب «لعلى بن سلطان القارى (ت: ١٠١٤هـ)(١)، و«الدرة الصقيلة»(٢) لعبد الغنى المشهور باللبيب، وأهم تلك الشروح: «جميلة أرباب المراصد (للإمام برهان الدين الجعبرى (المتوفى سنة ٧٣٧هـ)(٢).

۳۶ - «مورد الظمآن»<sup>(٤)</sup> وهي أرجوزة لمحمد بن إبراهيم الشريشي المشهور بالخراز (ت: ۷۱۸هـ)، وعلى قصيدته عدة شروح نذكر من بينها: «الطراز في شرح ضبط الخراز»<sup>(٥)</sup> لأبي عبد الله التنسي (ت: ۹۸۹هـ) و «فتح المنان المروى بمورد الظمآن»<sup>(۲)</sup> لعبد الواحد بن عاشر الأنصاري (٤٠٠هـ) و «تنبيه العطشان على مورد الظمآن»<sup>(۷)</sup> للحسين الرجراجي الشوشاوي (ت: ۹۸۹هـ) وغير ذلك من الشروح.

۳۵ – «عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» (<sup>۸)</sup> وهو مؤلف في توجيه الرسم واستنباط علله وأسراره للإمام ابن البنا المراكشي (ت: ۷۲۱هـ).

٣٧ - «كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار» (٩) لمحمد بن محمود السمر قندي (ت: نحو ٧٨٠هـ).

۳۸ - «كميت الأقران في كتب القرآن» (۱۰) للإمام جلال الدين السيوطي (ت: ۹۱۱هـ).

<sup>(</sup>١) لبيب السعيد: المصحف المرتل، في فهرسته.

<sup>(</sup>٢) فهارس الخزانة الحسنية، ج ٦، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) السابق، ص ١٦٠، وهي مطبوعة وموجودة.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>٧) ذاته، ص ٦١.

<sup>(</sup>٨) مخطوط من الحزانة الملكية تحت رقم ٥٧٥٧.

<sup>(</sup>٩) تم نشره في مجلة المورد م ١٥، ع ٤، ١٩٨٦.

<sup>(</sup>۱۰) تثر المرجان، ص ۱۱.



٣٩ - «الجامع المفيد لأحكام الرسم والضبط والقراءة والتجويد» (١) لأبى زيد عبد الرحمن بن القاضى (ت: ١٠٨٢هـ) وله أيضًا كتاب «بيان الخلاف والتشهير والاستحقاق، وما أغفله مورد الظمآن، وما سكت عنه التنزيل والبرهان» (١).

. ٤ - «روضة الطرائف في علم رسم المصاحف (٢) «للإمام برهان الدين الجعبري (ت: ٧٣٢هـ).

٤١ - «الظرائف في رسم المصاحف»(٤) للإمام ابن الجزرى (ت: ٨٣٣هـ).

٤٢ - «نثر المرجان في رسم نظم القرآن» (٥) لمحمد غوث النائطي الأركاتي.

27 - «اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم «للإمام العلامة المرحوم الشيخ محمد المتولى شيخ المقارئ بالديار المصرية سلقًا، وشرح منظومته الإمام الشيخ محمد خلف الحسيني

٤٤ - «مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن للشيخ خلف الحسيني<sup>(1)</sup>.

20 - «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» للشيخ الكبير على الضباع، وقد أفاد فيه وأجاد، ويسر المادة لطلاب العلم، وقد تسلمنا هذا المؤلف الفائق في بابه - ولله الحمد - من مكتبة كلية القرآن الكريم بالجامعة

<sup>(</sup>١) فهارس الخزانة الحسنية، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) جميلة أرباب المراصد، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) مقدمة كتاب النشر، ١/ز.

<sup>(</sup>٥) مطبوع بحيدر آباد.

<sup>(</sup>٦) مناهل العرفان، ج١، ص ٣٦٢.



الإسلامية بالمدينة المنورة المحروسة، وكان شيخنا العالم العلامة عبد الفتاح المرصفى كثيراً ما حثنا عليه ونصحنا بقراءته وذلك لما ينطوى عليه من فوائد جمة وعلم غزير. وبالإضافة إلى المؤلفات الخاصة في الرسم، فقد أفرد له علماء كثيرون أبوابًا وفصولاً في كتبهم، «كالنشر» لابن الجزرى «ت: ٨٣٨هـ) و«البرهان» للزركشي و«الاتقان» للسيوطي (ت: ٩١١هـ)، «ولطائف الإشارات» «للقسطلاني» «ت: ٩٢٣هـ)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ت: ١١٧هـ).

## النقط والشكل في القرآن الكريم

الشكل أصله التقييد والضبط، تقول: شكلت الكتاب شكلاً، أى قيدته وضبطته بما يزيل عنه الإشكال والالتباس<sup>(۱)</sup> وفى الاصطلاح: «علامات مخصوصة تلحق الحرف للدلالة على حركة مخصوصة أو سكون أو مد أو تنوين أو شد، أو نحو ذلك<sup>(۱)</sup>: ويرادفه الضبط الذى يعنى بلوغ الغاية فى إحكام حفظ الشيء، وإزالة الإشكال عنه<sup>(۱)</sup>.

وأما النقط فيطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما ما يطلق عليه الشكل والضبط - وهو ما أسلفته - لما أن الشكل في بدايته كان في صورة نقطة توضع فوق الحرف أو اسفله، أو بين يديه أو عن شماله، ولذا قال الإمام الداني نقلاً عن ابن مجاهد: «والشكل والنقط شيء واحد، غير أن فهم القارئ يسرع إلى النقط، لاختلاف صورة القارئ يسرع إلى النقط، لاختلاف صورة الشكل، واتفاق صورة النقط، إذ كان النقط كله مدورا، والشكل فيه الضم والكسر..»(٢) وأما المعنى الثاني للنقط فهو الإعجام حيث تقول: أعجمت

<sup>(</sup>٦) الضباع: سمير الطالبين، ١٠٩.

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> السَّابِقَ، وينظُّر دليل الحيران، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصاحف ت. ح. د. عزة حسن، مطبوعات مديوية التراث القديم، دمشق ١٩٦٠، ص ٢٢.

الكتاب إذا نقطته، وأزلت عجمته، فالهمزة للإزالة، وكتاب معجم ومعجم – بالتشديد – أى: منقوط<sup>(۱)</sup> وفي الاصطلاح: «هو النقط الدال على ذوات الحروف، وهو النقط أزواجًا وأفرادًا المميز بين الحرف المعجم والمهمل<sup>(۲)</sup>. ولهذين المعنيين اللذين يكتفان النقط فقد قسمه بعض العلماء إلى قسمين: نقط الإعراب، ويراد به الضبط والشكل، ونقط الإعجام ويقصد به الإعجام الدال على ذات الحرف<sup>(۲)</sup>.

#### تاريخ نقط المصحف وأول من باشر ذلك

من المعلوم أن عثمان - رضى الله عنه - لما نسخ المصاحف، ووجه بها إلى الأمصار، جعلها خالية من النقط وعارية من الشكل كما قال الإمام الشاطبى:

## فجردوه كما يهسوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا(٤)

فغبر الناس يقرأون فيها مدة طويلة، إلى أن فشا فيهم اللحن، وانتشر التصحيف، وفسدت الألسن مع قربهم من زمن الفصاحة وعهد السليقة الفصيحة، فراع هذا الأمر أولى النهى من الأمة، ورأوا فيه مؤشرًا لخطر داهم، وشر مستطير يراد بكتاب الله تعالى – وهم المعروفون ببعد النظر، والتفرس في عواقب الأمور – فأجمعوا أمرهم، ووطدوا عزمهم، ووطنوا أنفسهم على صيانة الكتاب العزيز ودرء أسباب الخطأ وعوامل التحريف عن حماه، فكان أن نقطوا المصحف، «وذلك حتى يرجع إلى نقطه، ويصار إلى شكله عند دخول الشكوك وعدم المعرفة، وحتى يتحقق بذلك إعراب الكلم، وتدرك به كيفية الألفاظ (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) ذاته. (۲) دلیل الحیران، ص ۲۱۵.

 <sup>(</sup>٣) أحمد مالك الفوتى: مفتاح الأمان فى رسم القرآن، طبعة دار الكتاب، المغرب بتاريخ ١٣٩٥هـ
 - ١٩٧٥م) ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) عقيلة أتراب القصائد الموجودة في إتحاف البورة.

<sup>(</sup>٥) المحكم في نقط المساحف، ص ١٨، ١٩٠.

وأما عن تحديد زمن لنقط المصحف، فتذكر الكتب والروايات في ذلك قولان: أحدهما أن ذلك كان في زمن عبد الملك بن مروان، والثاني أنه كان في عهد معاوية بن أبي سفيان، ولا سبيل لنا في هذا البحث - إلى تحقيق القول في ذلك. وأما بالنسبة لمن باشر عملية النقط والشكل، فيشاد - في هذا المجال - بأناس أربع كان لهم دور بارز في إحداث هذه الإضافات الرمزية حتى تستنير النصوص أمام القراء، وهم: أبو الأسود الدؤلي (ت: ١٧هـ)، ونصر بن عاصم (ت: ٩٨هـ)، ويحيى بن يعمر (ت: ١٢٩هـ)، والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٠هـ). وقد تضاربت الأقوال في نسبة الأولوية لأحد هؤلاء في عملية نقط المصحف، حسب الروايات الواردة في الأولوية لأحد هؤلاء في عملية نقط المصحف، حسب الروايات الواردة في ذلك، غير أني أرى أنها لا تعدم نوعًا من التوفيق يجمع به شتاتها، ويلتئم به شعثها، وذلك ما يكن أن ينتظم في جملة أمور:

ا - إن الخطأ وقع أولاً في الضبط الإعرابي، وذلك ما دفع زياد بن أبيه - وكان والى البصرة في أيام معاوية - أن يقترح على أبي الأسود نقط المصحف<sup>(۱)</sup>، ثم ظهرت الحاجة بعد ذلك إلى الإعجام وذلك ما قام به نصر ابن عاصم ويحيى بن يعمر، وأسبقية استعمال النقط على الإعجام هي التي تؤدى إلى القول بأن أبا الأسود هو أول من نقط المصحف نقط إعراب، ويحيى بن يعمر أول من نقطه نقط إعجام.

٢ - يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها - أى المصاحف للناس بالبصرة، وأخذا ذلك عن أبى الأسود كما يرى ذلك الدانى (٢).

٣ - إن الخليل بن أحمد هو الذي جعل الهمز والتشديد والروم والإشمام، كما أنه ابتدع ما أسماه الناس بشكل الشعر، ليكون عوضًا عن نقط أبى الأسود الدئلي<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الداني: المحكم، ص ٢.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) ذاته، ص ٦.

٤ - يمكن القول بأن أبا الأسود هو أول من نقط المصحف بصفة فردية،
 وأن يحيى ونصر أول من نقطاه - بأمر من عبد الملك - بصفة رسمية عامة،
 ذاعت وشاعت بين الناس<sup>(۱)</sup>.

0 - يستكثر بعض الباحثين على أبى الأسود أن ينفرد وحده بوضع أصول نقط القرآن، ويعتبر ذلك بعيداً عن المنطق والمعقول، وبحسب أبى الأسود أن يكون حلقة أولى في سلسلة نقط القرآن، وكذا الأمر بالنسبة لمن نسب إليهم هذا الأمر، ومن الأفضل - حتى نخرج من الخلاف - القول بأن هؤلاء قد أسهموا جميعاً في تحسين الرسم القرآني، وتيسير قراءة القرآن على الناس(٢) وأظن أن هذا القدر لن يختلف بشأنه أحد،

وأرى من المناسب جداً - في هذا السياق - إبداء ملاحظة ذات علاقة كبيرة بقضية النقط في الخط العربي، وذلك ما يتعلق بالتجريد العثماني ودلالته، فقد أكد غير واحد من العلماء أن خلو المصاحف من النقط والشكل، إنما كان الغرض منه أن تشتمل على ما صح سنده من القراءات، وأورد هنا نصين أحدهما للإمام الداني والآخر للحافظ ابن الجزري يشهدان لهذه المسألة:

يقول أبو عمرو الدائى: «وإنما أخلى الصدر الأول المصاحف من الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة فى اللغات، والفسحة فى القراءات التي أذن الله تعالى لعباده فى الأخذ بها، والقراءة بما شاءت منها، فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث فى الناس ما أوجب نقطها وشكلها»(٢) وأما ابن الجزرى فيقول تعليلاً لذلك: «وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل، لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين،

<sup>(</sup>١) عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرقان، ج١، ص ٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) د. صبحى الصالح: مباحث في علوم القرآن، ص ٩٣، ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الدائي: المجكم، ص ٢.

شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين (١) وهناك نقول أخرى في - نفس المعنى - عن بعض الأثمة تركت ذكرها اختصارًا، والذي يفهم من النصين السابقين أن النقط كان معروفًا قبل كتابة المصحف، ثم عدل عنه عدلاً مقصودًا، وجرد القرآن منه تجريدًا متعمدًا، وتجدر الإشارة إلى أن القول بقدم النقط ليس بدعًا، فقد قال به في القديم القلقشندي، وكان رائده في ذلك أن تشابه صور الحروف يجعل من العسير التسليم بإمكان التفرقة بين مدلولات الألفاظ من غير نقط(٢)، وزاد المسألة وضوحًا في العصر الحديث ما اكتشف مؤخرًا من النقوش المنقوطة، وهي تحمل تاريخًا يسبق فترة عبد الملك بن مروان مثل نقش سد الطائف المؤرخ سنة ٥٨هـ(٣). وسواء كان المراد نقط الإعجام - وهو الظاهر - أو نقط الإعراب، فالمهم هو أن ما اكتشفه الباحثون المحدثون من نقط بعض النقوش القديمة، هو الذي يمكن أن يفهم على ضوئه كلام السابقين في الدلالة على تجريد المصحف كالنصين السابقين، وكنقل الداني بسنده إلى قتادة: «بدأوا، فنقطوا ثم خمسوا، ثم عشرواً (٤) قال أبو عمرو: «هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين – رضي الله عنهم – هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور، لأن حُكَايَةً " قتادة لا تكون إلا عنهم، إذ هو من التابعين»(٤) على أن القول بقدم النقط لا يجب أن يذهلنا عن حقيقتين هامتين وهما:

١ - إن إهمال النقط كان أمرًا شائعًا عند العرب، وعلى هذا يحمل قول

<sup>(</sup>۱) ابن الجزرى: النشر، ۲۳۲/، وأظن أنه لا مجال هنا للقول بأن اللام في قوله (لتكون)، للعاقبة، بل هي للتعليل كما هو واضح.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبع دار الكتب المصرية، ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) د. ناصر الدين الاسد: مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٠، وينظر كذلك مجلة المورد، ص ١٥، ع ٤، السنة ١٩٨٦، ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) الداني: المحكم، ص ٢، ٣.

الدانى: «إن العرب لم يكونوا أصحاب شكل ونقط» (١)، وذلك لحدة ذاكرتهم، واستقامة سليقتهم، وحتى وصل الأمر إلى أن بعضهم «كان يعتبر الإعجام والنقط عما لا يليق في الكتب والرسائل؛ لانه يدل على أن الكاتب يتوهم فيمن يكتب إليه الجهل وسوء الفهم» (١).

٢ - إن نظام الإعجام الجاهلي المشار إليه مختلف عن النظام الذي ابتدعه بعد ذلك أبو الأسود وتلميذاه، وإلا ما كان ثمة موجب لأن ترفع الروايات من شأنهم، وتعلى من أهمية صنيعهم، وتنسب إليهم دون غيرهم هذا النقط - على فرض أنهم إنما قرروا ما كان معروفًا من قبل - ولهذا، فالراجح أن العمل الذي قام به أولئك إنما هو عملية تثبيت فقط محددة للإعجام، وليس ابتداعًا للإعجام، وربما اكتسى عملهم طابع الأهمية لكونه تلبس برسم المصحف الكريم ورام إصلاحه وتحسينه وتوضيحه.

#### موقف السلف من نقط المسحف

وقف الأوائل من المسلمين من مسألة نقط المصحف موقفين متباينين، وكان رائد كل منهما في تثبيت موقفه، والاحتجاج لمذهبه، هو الحرص على نص القرآن الكريم، والنأى به عن كل تحريف أو تصحيف أو تغيير، وهذا هو السبب في كراهة بعضهم للنقط في المصحف واستحباب آخرين له. فأما الذين كرهوا نقط المصحف ومنعوا منه فيمكن الاستشهاد لموقفهم بما أورده الداني بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: «جردوا القرآن، ولا تخلطوه بشيء» (٢) وروى بسنده أيضًا إلى قتادة وإبراهيم وغيرهما أنهم «كانوا يكرهون نقط المصاحف» (٢) وبسنده أيضًا إلى أبي رجاء أنه قال: «سألت محمدًا عن نقط المصاحف، فقال: إنى أخاف أن يزيدوا في الحروف أو ينقصوا» (٣). وأما

<sup>(</sup>١) مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) نقلاً عن جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى، تحقيق الدكتور حسين البواب،
 مكتبة التراث، مكة الكرمة، ط. ۱۹۸۷. ج٢، ص ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) المحكم في نقط المصاحف، ص ١٠، ١١.

الذين أجازوه ورخصوا فيه، واعتبروا أنه تزيين وتبيين، وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرأ القرآن، فكثيرون نذكر منهم ما ساقه الدانى بسنده إلى ثابت ابن معبد أنه قال: «العجم نور الكتاب»(١) وبسنده أيضًا إلى الحسن أنه قال: «لا بأس به، ما لم تبغوا»(١) وقال النووى: «قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه»(١).

وقال ابن تيمية: «والصحيح أنه لا بأس به» (٣). وما قرره هذا الفريق هو الذي جرى عليه العمل الآن، حيث أمن ما خافه المانعون من ذلك؛ لأن الظن بهؤلاء المانعين لنقط المصحف – كما قال الغزالي – «أنهم كرهوا فتح هذا الباب خوفًا من أن يؤدى إلى إحداث زيادات، وحسمًا للباب، وتشوفًا إلى حراسة القرآن عما يطرق إليه تغييرًا، وإذا لم يؤد إلى محظور، واستقر أمر الأمة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلا بأس به، ولا يمنع من ذلك كونه محدثًا، فكم من محدث حسن (١٤). . ولعل مما يتمشى مع هذه النظرة أنه حتى الذين أجازوا النقط كرهوا أن يكون ذلك بالسواد، وما ذاك إلا لخوف مما ذكره الغزالي، «وعلى هذا تحمل كراهة المتقدمين من الصحابة لنقط المصحف (٥). على أن من العلماء من التزم موقفًا آثر فيه التفصيل كالإمام مالك، فقد نقل الداني بسنده إلى عبد الله أنه قال: «وسئل مالك عن شكل المصاحف، فقال: أما الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس (١) إلا أن هذا الرأى من الإمام، لا يسرى حكمه على عصرنا الحاضر الذي جهل الناس فيه لغتهم، وثقل عليهم فيه لسانهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أداب حملة القرآن، طبعة دار الفكر، الثالثة بتاريخ ١٩٧٤، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، ٣/ ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدين، م١، ج٣، ص ١١٢، طبعة دار الفكر الثانية بتاريخ . ١٩٨، وكلامه ليس على إطلاقه.

<sup>(</sup>٥) المحكم، ص ١١،١١. (٦) السابق.

العربى، وتغلبت على طباعهم لغة العجم، فالراجح الآن هم تعميم نقط المصاحف على كافة المستويات، إذ الكل الآن في حكم الغلمان والصغار ولا شك أن النقط والشكل وما في حكمهما من التخميس والتعشير، وعلامات الفواصل والسجدات والأجزاء والأجزاب، والفواتح والخواتم، كل ذلك لا يعدو أن يكون تيسيراً على الناس، واحتياطاً لسلامة القرآن الكريم من واتقانه، وقد رأينا كيف أن العلماء إنما كان استحسانهم لتلك العلامات واستقباحهم لها دائراً حول هذا المعنى، ومما يبين استقلال الرسم القرآنى عن هذه الإضافات الرمزية أنهم بالغوا في أن تكون بلون مغاير حتى لا تختلط بالمرسوم، بل إن استقلال الرسم القرآنى عن النقط والشكل وغيرهما يؤكده اعتبارهم لهما كالمتقابلين، حيث فرقوا بينهما بالقول بأن الرسم التعلق بنوات الحروف إثباتًا وحذفًا، وقطعًا ووصلاً. والضبط إنما يتصل بما يعرض الحروف من حركة وشد وغير ذلك . . . ه (۱)

بمعنى أنه لا يمس جوهر الكلمة ولا يؤثر على بنيتها، ولا يتسلط على هيكلها الذاتى بقدر ما يتعلق بعوارضها ويهتم بأوصافها، كما فرقوا بين الرسم والضبط على مستوى آخر حين قرروا «أن النقط في غالبه - مبنى على الوصل، بخلاف الرسم فمبنى على الوقف»(٢). وأما تفرقة من فرق بين التعشير والنقط على أساس «أن الأول ينافى تجريد القرآن، بخلاف الثانى فليس له صورة، فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء، فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها»(٣)، فهذه التفرقة لا مسوغ لها اليوم حيث أمن اللبس من توهم التعشير والتخميس وغيرهما قرآنًا، وكما قال الإمام الضباع «فالعمل في وقتنا هذا على الترخص في ذلك دفعا

<sup>(</sup>١) حماد الازهرى: مقتاح الأمان، ص١٣٠،

<sup>(</sup>٢) وينظر في تعليل ذلك المحكم، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، بتاريخ ١٩٧٣، ٢ / ٢٩١.



للالتباس، ومنعا للتحريف والخطأ في كلام رب العالمين (١) وكما قال الداني أيضًا «والناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على الترخص في ذلك في الأمهات وغيرها، ولا يرون بأسًا برسم فواتح السور، وعدد آياتها، ورسم الخموس والعشور في مواضعها، والخطأ مرتفع عن إجماعهم»(١).

# مكانة الرسم القرآنى بين مقاييس القراءة

يرمى هذا المبحث إلى بيان المكانة التي يتبوأها «الرسم القرآني» ضمن الضوابط القرائية، ومحاولة توضيح درجته من الاحتجاج في القراءات القرآنية، وهو هدف لصيق الصلة في البحث عن القيمة الذاتية للرسم القرآني، والكشف عن حدود صلاحياته وإمكاناته، وعن مدى اعتباره ومراعاته في مضمار القراءة القرآنية، والغرض من ذلك كله هو: التعامل مع هذا الرسم على أساس من وضعه الصحيح، ومكانه الحقيقي من مقاييس القراءة، هذا التعامل الذي لم يرتق إلى أفقه أقوام من الناس - لخبل في عقولهم أو فساد طويتهم - فأصدروا بذلك حكمًا جاثرًا ظلومًا جهولًا تجاه هذا الرسم، وصدروا في ذلك عن رأى متعجل عسوف، وعن فهم منكوس واستنتاج معكوس يقضى بأن هذا الرسم «كان - بسبب مظهره الناقص -مدعاة لفطنة القراء الذين كان كثير منهم نحاة ولغويين، كما كان المصحف بصيغته المادية مصدرا للتقصى الدائم على صعيد الجهاز الخطى ١٤٠١. وليس لهذا الرأى وهذا الاستنباط معنى إلا شيء واحد: أن القراءات القرآنية قوامها التشهى والهوى، وأن الرسم هو الذي ثبت أولاً ثم جاءت هذه القراءات

<sup>(</sup>١) سمير الطالبين، ص ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) الدانى: النقط الموجود بذيل المقنع، ص ١٢٥، وعلق عليه المارغنى بأن حكاية الإجماع المذكور
 لا تخفى معارضتها للأقوال المتقدمة فى كراهة ذلك (دليل الحيران، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) ريجي بلاشير: القرآن نزوله، تدوينه، ترجمته، تأثيره، ط١، ١٩٧٤، دار الكتاب اللبناني.

احتمالات فیه، پیثلها کل قارئ بما یری أو بما پستطیع، وقد عبر عن هذا الرأى أوفي تعبير المستشرق «جولد تسيهر» حين قال: «وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات (يقصد في القراءات) إلى خصوصية الخط العربي، الذي يقدم هيكله المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعًا لاختلاف النقاط الموضوعة. فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد تلك النقاط. . . وإذن فاختلاف تجلية هيكل الرسم بالنقط، واختلاف الحركات في المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطًا أصلاً، أو لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكه ١١٠١. ولا شك أن هذا الرأى إنما يصدر عن نظرة سطحية للأمور لا تنفذ إلى الأعماق، ولا إ تنجح في التوصل إلى الأغوار. وهي شبهة قديمة داحضة، وفرية مزعومة واهية حاربها الأوائل من المسلمين حين اجترأ الناس على القراءة بما يحتمله المصحف من غير سند وما قصة ابن مقسم إلا شاهد على ذلك -. حتى إذا أتى على الناس حين من الدهر توطدت فيه دعائم القراءة، وقننت رواياتها وطرقها، وضبطت مسالكها وأوجهها، رام قوم إعادة صياغة هذه الشبهة في قالب براق جديد استهووا به - وللأسف - كثيرًا من الجهلة الأغرار المسلمين الذين تحمسوا لنصرة تلك الشبهة والترويج لها، وقد أتى القوم - في ذلك -من قلة الدراية وغلبة الهوى وطغيان الجهل، وبالمقابل قام ثلة من المسلمين المخلصين ليردوا الأمور إلى نصابها حيث أفحموا في الرد على هذه الشبهة، وبالغوا في دحضها وإخماد أوارها، ولعل من بين أولئك الذين كان لهم هذا الموقف المشرف من القضية: عبد الوهاب حمودة في كتابه «القراءات واللهجات، ومحمد الطاهر الكردي في «تاريخ القرآن» والشيخ عبد الفتاح القاضى في كتابه «القراءات في نظر المستشرقين والملحدين»، ولبيب السعيد

<sup>(</sup>۱) جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص۸. دار اقرأ، ط۲، ۱۹۸۰، بيروت. تعريب د. عبد الحليم النجار.

في «المصحف المرتل»<sup>(۱)</sup>. ويعتبر د. عبد الفتاح شلبي من أفضل الباحثين الذين أفحموا في الرد على هذه الشبهة، وحشدوا لإثخانها من خيل الأدلة ورجلها ما كشف عوارها وأزال الستار عن خبيئتها، وذلك في مؤلف صغير عظيم الفائدة أفرده لذلك وأسماه «رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات»، وسوف أحاول أن ألخص مضامين تلك الردود، وأعرض لأهم ما جاء فيها مع محاولة تبيين موضع الرسم الحقيقي من مقاييس القراءة من خلال تلك الردود، فأقول:

١ - إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب واستيعاب الصدور، لا على ما تحويه السطور والخطوط، وأدل دليل على ذلك هو تداول الروايات قبل تدوين المصاحف، ولذلك لما أرسل عثمان المصاحف إلى الأمصار، اختلف القراء فيها؛ لأن أهل كل ناحية ثبتوا على ما كانوا تلقوه سماعًا من الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا ما يخالف الخط امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة.

٢ - لعل هؤلاء المستشرقين اعتمدوا في دعواهم تلك على وجوه التصحيف التي حفلت بها كتب الأخبار مما كان الرسم أساس تشويهها، وهذا إنما هو من قبيل النوادر والملح لا يراد منه إلا تحقيق معنى طريف، أو سوقى مبتذل، وقد كان السبب فيه هو احتمال الرسم للنطق الصحيح والنطق الخاطئ المصحف، ولا شك أنه إذا تحقق أن مرادهم هي هذه الوجوه المصحفة، فقد ظلموا القراءات بنسبتها إليها.

٣ - هناك أحرف في القرآن تتكرر برسم واحد، ومع ذلك نجد القراء يختلفون في قراءتها في بعض المواضع، ويتفقون فيها في البعض الآخر، فلو كان رسم المصحف سببًا من أسباب الاختلاف ما كان اتفاقهم على «مالك

<sup>(</sup>١) وناقشها أيضًا العلامة أحمد شاكر في كتابه «الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصد».

الملك»(١) و «ملك الناس»(٢). من «الملك» بالضم لا من «الملك» بالكسر، على حين يختلفون في «ملك يوم الدين» فتقرأ بإثبات الألف وإسقاطها، مع أن رسم الكلمات السابقة في المصحف واحد، والأمثلة على هذا كثيرة (٣).

3 - هناك الفاظ تجوز اللغة والصناعة النحوية نطقها بأوجه مختلفة، ومع هذا لم يقرأ القراء إلا بوجه واحد من هذه الوجوه، ونجتزئ في هذا المقام عثال واحد لكلا الأمرين وهو: إجماع القراء على ضم الميم من «مكث» في قوله تعالى ﴿وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث في الإسراء، مع أن اللغة تجوز في الميم من «مكث»: الضم والفتح والكسر، ولم يقرأ واحد من القراء الأربعة عشر إلا مكث بضم الميم (3)، وهذا من حيث اللغة، أما من وذلك قوله تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم... أحب إليكم ﴾ [سورة وذلك قوله تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم... أحب إليكم ﴾ [سورة ولكن أحدًا من القراء الأربعة عشر لم يقرأ به (٥)، فلو كان الأمر راجعًا إلى ولكن أحدًا من القراء الأربعة عشر لم يقرأ به (٥)، فلو كان الأمر راجعًا إلى رسم المصحف لصحت كل قراءة يحتملها الرسم ما دامت موافقة لوجه من وجوه العربية، ولكن الأمر جرى على غير هذا.

٥ – إذا كان بعض ما أورده «جولد تسيهر» من اختلاف القراءات باختلاف النقط صحيحًا كما في قراءة «فتبينوا»، فإن صحتها لأنها رويت كذلك قبل أن ترسم، والدليل على ذلك أنه لو احتمل الرسم قراءة غير مروية ولا ثابتة، ولا مسندة إسنادًا صحيحًا فإنها ترد وتكذب ويكفر متعمدها.

٦ - موقف القراء السلبى من ابن شنبوذ وابن مقسم، حيث خضع كل
 منهما للتعذيب، أما الأول فلأنه قرر القراءة بما يخالف رسم المصحف. وأما

الآية ٢٦ من سورة آل عمران.
 الآية ٢ من سورة الناس.

<sup>(</sup>٣) ينظر «رسم المصحف» الشلبي، ص ٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) إتحاف قضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، "ض ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ٢٤١.



الثانى فلأنه اختار القراءة بكل ما يحتمله الرسم. موقفان متغايران! والأمر لا يبدو عجبًا، بل هو دليل على أن القراءة سنة متبعة(١).

٧ - إن من (لازم) رأى المستشرقين في القضية أن يكون القرآن قد ظل طوال عهود الصحابة والتابعين غير محفوظ ولا مقطوع بكيفيات النطق به، حتى إذا جاء النقط والشكل بعد زمن الوحى بأمد، بدأ الناس يقرأون القرآن على وفق ما يؤديه النقط والشكل إلى أفهامهم، ولعل الرأى و(لازمه) أن يكونا واضحى البطلان، وأن يكونا أضعف من أن يواجها الفهم المستقيم، والحقيقة غير القابلة للنقض، فضلاً عما تهدى إليه بديهة العقل»(٢).

إن هذه الأدلة وغيرها مما لم أذكره اختصاراً تقوم كلها لتشهد على أن القراءة سبقت الرسم، وهذه حقيقة يقينية ثابتة بأوثق ما تثبت به الحقائق التاريخية، لا كما يزعم المستشرقون خيالاً منهم وتوهما. وأزيد الأمر وضوحاً بما يبين حقيقة موضع الرسم الحقيقي بين ضوابط القراءة، وذلك استناداً إلى جملة حقائق:

١ - من المعلوم أن القراء يراعون في الوقف - الاختياري والاضطراري - مرسوم المصحف، كما قال الإمام الحاقاني في قصيدته: (٣).

وقف عند إتمام الكلام موافقًا لمصحفنا المتلوفي البر والبحر وكما قال ابن الجزري في: «طيبة النشر»(٤).

وقف لكل باتباع ما رسم حذفًا ثبوتًا اتصالاً في الكلم وقد وردت الرواية عن القراء - حاشا ابن كثير - برعاية خط المصحف عند الوقف، وابن كثير - وإن لم ترد عنه في ذلك رواية (إلا أن أهل الأداء

<sup>(</sup>١) رسم الصحف والاحتجاج به، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصحف المرتل، ص ٢١٤، ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) قصيدة الخاقاني المطبوعة مع نونية السخاوي، ت. ح عبد العزيز القاري.

<sup>(</sup>٤) طيبة النشر، الموجودة بإتحاف البررة.

استحسنوا له اتباع الخط كسائر القراء، ما لم يرد عنه فيه شيء، فأما ما أتت فيه عنه أو عنهم رواية التزم ولم يتعد»(١)، وهذا جدير بالتأمل فالمرسوم إنما يراعى أثناء غياب الرواية، أما في حالة وجودها، فهي المهيمنة والحاكمة.

ولعل مما يقوى هذا الأمر أنه قد جاء عن الذين يروى عنهم مراعاة خط المصحف مخالفة في بعض المواضع، وقد حصرها صاحب الإقناع في ستة أصول وحروف منفردة، فليرجع إليها(٢).

Y - قال أبو شامة في قول الشاطبي: "وإيلاف كل وهو في الخط ساقط": وكلهم أثبت الياء في الحرف الثاني، أي: "إيلافهم رحلة"، وهذه الياء ساقطة في خط المصحف، والأولى ثابتة، والألف بعد اللام فيهما ساقطة وصورتهما: "لإيلف قريش إلفهم" فأجمعوا على قراءة الثاني بالياء وهو بغير ياء في الرسم، واختلفوا في الأول وهو بالياء، وهذا مما يقوى أمر هؤلاء القراء في اتباعهم فيما يقرأونه النقل الصحيح دون مجرد الرسم وما يجوز في العربية"(٢)

٣ - هناك في كتب القراءات باب يعقد لبيان مذاهب القراء في ياءات الإضافة: إثباتًا وحذفًا وفتحًا وإسكانًا، وكان العلامة المغربي محمد بن الحسن الفاسي (ت: ٦٥٦هـ) يعلل ذلك ويحتج له بعبارة طالما كثر ترداده لها - في ذلك المقام وهي قوله: «والعلة في ذلك بعد اتباع الأثر.. كذا وكذا» (٤).

٤ - قرأ بعض الأئمة السبعة بقراءات تخالف مرسوم المصحف مرجحين

<sup>(</sup>۱) ابن الباذش: الإقناع في القراءات السبع، ط1، مطبوعات جامعة أم القرى، بتاريخ ١٤٠٣هـ، ج١، ص ٥١٥ : ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة: إبراز المعاني، ص ٧٢٨.

<sup>(</sup>٤) اللَّالَىُ الفريدة في شرح القصيدة: مخطوطة بالخزانة الملكية، الورقة ٩٩ وما بعدها.

في ذلك جانب الرواية والنقل، وذلك كقراءة ورش "ليهب لك غلامًا" (۱) مع أنها مرسومة في المصحف بالألف بعد اللام. وقرأ أبو عمرو وحده "وإذا الرسل وقتت (۱) بالواو وهي مرسومة بالألف في المصحف، وقرأ أيضًا "إن هذين لساحران" (۲). وفي ذلك مخالفة للمصحف. وقرأ أبو عمرو أيضا: "وأكون من الصالحين" وهي في المصحف بغير واو.... إن أمثال هذه الخلافات هي التي يسميها أهل الأداء بالخلافات المغتفرة أي التي تغتفر "إذ الخلاف بينها وبين الرسم قريب يرجع إلى معنى واحد" ولكنه على كل حال يبقى خلافًا، وفي الحقيقة إن الذي يجعل هذا الخلاف مغتفرًا هو ورود الرواية وصحة النقل، كما قال ابن الجزري في أمثال هذا النوع من الخلاف: "وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول" (۱).

0 - قرأ القراء في سورة الحج "يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً" بالخفض والنصب في "لؤلؤاً" وهي مرسومة بالألف في الحج وقرأوا التي في فاطر بالنصب فقط مع أنها مرسومة بغير ألف، قال السخاوى: "وهذا الموضع أدل دليل على اتباع النقل في القراءة لأنهم لو اتبعوا الخط وكانت القراءة إنما هي مستندة إليه لقرأوا هنا "أي في الحج» بألف وفي الملائكة بالخفض" وقال أبو شامة: "والقراءة نقل فما وافق منها ظاهر الخط كان أقوى، وليس اتباع الخط بمجرده واجبًا ما لم يعضده نقل... "(٥).

٦ - قال أبو شامة: ٤... وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلا
 اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنة الاختلاف وأكثره اصطلاح، وقد خولف

<sup>(</sup>١) النشر، ٢/ ٣١٧، والأخرى ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) إبراز المعاني، ص ٥٩١.

<sup>(</sup>٣) النشر، ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) إبراز المعانى، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) السابق.

الرسم بالإجماع في مواضع من ذلك كـ «الصلوة» «والحيوة» فهي مرسومات بالواو ولم يقرأها أحد على لفظ الواو. فليكتف في مثل ذلك بالأمرين الآخرين وهما صحة النقل والفصاحة في لغة العرب»(١).

إن ما أسلفته من الحقائق وأقوال الأثمة ليهدينا إلى مكانة الرسم الحقيقية بين ضوابط القراءة، فهو عنصر لا يستقل بقبول القراءة أو رفضها، وإنما ذاك أمر موكول إلى الرواية ومرجوع فيه إلى النقل، وما الرسم إلا عنصر مساعد ومعاضد، أو نقول: هو ضابط احتياطى وقائى ولازم لصحة القراءة، وذلك ما عبر عنه د. عبد الصبور شاهين حين قال: «فالرسم ليس إلا مقياسًا وقائيًا، يمنع ما لا يدخل فى نطاقه مما صح من الروايات، فهو يعد المصفاة الأولى التى تمر بها الحروف، فما وافقه منها نظر إلى سنده، فما صح منه سندًا نظر فى موافقته للعربية. وهذا هو موضع الرسم الحقيقى من مقاييس القراءة. إذن، فالرسم لا ينشئ القراءة، ولكنه يحكم عليها، وقد حدث هذا على عهد عثمان حين كتب المصحف الإمام فأحرق ما عداه من الصحف، على عهد عثمان حين كتب المصحف الإمام فأحرق ما عداه من الصحف، وقد كانت تشتمل على كثير من الحروف المخالفة لرسمه، وبقى منها ما وافق رسمه، مع صحة روايته، وسلامة لغته»(٢).



<sup>(</sup>١) المرشد الوجيز، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ القرآن، ص ١٠.

•

·

# وو الفصل الثالث وو الرسم القرآنس والأحسرف السبعــة

تباينت مواقف العلماء - قديمًا وحديثًا - في الإجابة عن مدى اشتمال الرسم العثماني على الأحرف السبعة، وأثير حول الموضوع نقاش طويل لم يسفر عن حل نهائي سليم، ولم يظفر بعد بمخرج منطقي سديد. ولا شك أن فهم هذه المسألة وحسن تمثلها، وإمكان الإفادة منها والإسهام فيها، كل ذلك يتوقف على أمرين - ذكرهما الزرقاني في مناهله -: «أحدهما: تحديد المراد من الأحرف السبعة، وثانيهما: الرجوع إلى ما هو مكتوب وماثل بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر»(١). وإذا كان أمر المصاحف موكول إلى المباشرة والمعاينة والوقوف عليها، بما قد لا يتيسر لكل أحد - فإن تحديد المراد من الأحرف السبعة مرتهن بتتبع أقوال العماء فيها، إلا أنه يثبط العزم عن ذلك أمران:

الأول: أن هناك كتبًا تكفلت ببسط الكلام فيها، وعرض أوجه تفسيرها من طرف العلماء، بل لقد أفردها البعض (٢) بالتأليف والتدوين والبحث على نحو من التفصيل والإسهاب – قد لا يتسع لهما هذا البحث – ومن ثم لا نرى جدوى تكرير ذلك وإعادته في هذا البحث.

الثاني: استحضار ما أثير حول معنى هذه (الأحرف) من خلاف طويل الذيل – أوصله السيوطى إلى أربعين قولاً  $-^{(7)}$  تأرة على أساس مذهبى – كما هو عند غيرهم – كما هو عند غيرهم – وموضوع بهذا المستوى من الخطورة قد لا ننجو من مغبة الولوج في لجته،

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان، ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) فمن الاقدمين أبو شامة، ومِن المحدثين محمد بخيت المطيعي.

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن، ١/ ٤٥.



ولا نأمن الخروج من غمرته، خاصة وأن تحديد موقف معين من هذه الأحرف والمراد منها - وهذا لا يعفى الباحث من ضرورة اتخاذ موقف معين منها - يترتب عليه تفسير مشكلة القراءات جملة وتفصيلاً، خصوصاً: مشكلة الشذوذ.

بيد أن هذا لا يمنع من القول بأن هناك أمورًا – بشأن هذه الأحرف – هي محل اتفاق وتسليم بين العلماء المعتبرين، لابد من التنصيص عليها:

ا حان هذه الأحرف السبعة كلها شاف كاف وحق وصواب، وإنها - على اختلاف الفاظها ومعانيها - ليس فيها: «تضاد ولا تناف للمعنى ولا إحالة ولا فساد»(١) كما قال تعالى ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾(١) والاختلاف بينها لا يعدو أن يكون اختلاف تنوع وتغاير.

٢ - إن هذه الأحرف السبعة ليست هى القراءات السبع المعروفة، وإنما ذاك وهم طرأ على الناس، وشبهة علقت بأذهانهم بسبب تسبيع ابن مجاهد لسبعته اختصاراً واقتصاراً، وقد حاول كثير من العلماء القضاء على هذا الإشكال، وبالغوا فى دحره ودحضه إمعانا فى بيان الحق وتوضيحه كما فعل ابن عمار المهدوى ومكى وغيرهم.

٣ - إن هذه الأحرف يتعين وجودها في اللفظ دون المعنى، وفي المسموع دون المفهوم (٣) وبهذا يقصى كل من حاول تفسيرها على أساس المعانى المفهومة كالحلال والحرام والوعد والوعيد وغير ذلك. ويبقى بعد هذا أن أقف عند رأيين للعماء - في موضوع الأحرف السبعة - فرضا أنفسهما على الدارسين، ولهما التصاق وثيق، وتعلق كبير بما نحن بصدده من اشتمال

<sup>(</sup>١) أبو عمرو الداني: الأحرف السبعة للقرآن، تحقيق عبد المهيمن الطحان، ط١، ١٩٨٨، مكتبة المنارة، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية ٨١.

<sup>(</sup>٣) المهدوى: بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات، نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية مهده، السنة ١٩٨٥.

الرسم على الأحرف السبعة كلها أو بعضها.

الرأى الأول: وهو القائل بأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات وألسن من الالفاظ المترادفة والمتقاربة المعانى نحو: أقبل وهلم وتعال. وينسب هذا الرأى لجمهور أهل الفقه والحديث وعلى رأسهم الإمام الطبرى والطحاوى وغيرهما

الرأى الثاني: وهو الذي ذهب إلى أن المراد منها سبعة أوجه من الخلاف، وسلك لذلك سبيل الاستقراء في تحديد مستويات سبعة للاختلاف بينها حسب القراءات الموجودة الآن، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن قتيبة ونقحه عنه الرازي، وسار عليه الباقلاني، وقرره مكى القيسي، ووصل إليه ابن الجزري، مع اختلاف يسير بينهم في التتبع والإحصاء. . على أن تصدر هذين الرأيين، وتبوءهما مكان الوجاهة في المحيط العلمي، لم يمنع من أن يلحقهما من النقد واللوم ما أضعف حجيتهما، وأزال عنهما صفة القطع والجزم في تحديد المراد من هذه الأحرف، فقد أخذ على الرأى الأول القصور وعدم الاستيعاب، إذ ند عنه كثير من الأجرف السبعة بسبب حصره إياها في نوع واحد من الاختلاف - وهو اختلاف الترادف - فهو لذلك قاصر غير حاصر. ولوحظ على الرأى الثاني ألا دليل على انحصار الأحرف السبعة في ضابطه، ومن المكن تعيين مالم يعين من تلك الأوجه (١) بل رأى بعضهم أنه قد وقع إخلال في تلك الاستقراءات حيث لم يثبت أولئك الأئمة إلا أوجه الاختلاف بين القراءات، مع أن هناك وجه الاتفاق بينها، وإذا أضفناها إلى الأنواع الأخرى يصبح المعدود ثمانية، وبذلك تفقد تلك الاستقراءات معناها ودلالتها المتوخاة منها. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يجب أن يعلم هو أن تباين مواقف العلماء في الإجابة عن مدى اشتمال الرسم القرآني على الأحرف السبعة، إنما تنطلق أساسًا من تفسير كل واحد منهم لها ورأيهم فيها، وهكذا نجدهم افترقوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:

<sup>(</sup>١) أبو شامة: المرشد الوجيز، ص ١٢٧.



المذهب الاول: وهو الذي يرى أن الرسم القرآني متضمن للأحرف السبعة جميعها، وقد انتصر لهذا الرأى طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام نذكر منهم: الداني والجعبري والسخاوي وابن حزم والباقلاني وغيرهم، وقد بنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها، وهذا ينبغي فهمه في سياق أنهم يعتبرون الأحرف السبعة عزيمة، وأنها على سبيل الإيجاب والإلزام اوأن كل حرف منها بعض من القرآن (۱) وأصحاب هذا الرأى يقررون أن عثمان ما كان يستجيز إلغاء حرف من تلك الأحرف «ولا يستحل ما حرم الله عز وجل من هجر كتابه وإبطاله وتركه، وإنما غاية قصده أن يسد باب القالة والدعوى في كتاب الله تعالى»<sup>(٢)</sup> وأن يتطرق إليه تحريف أو تبديل، ووجهوا كلام عثمان للكتبة بأن «يكتبوا القرآن على لسان قريش، على أن المراد به مصطلح كتابتهم، وطريقة رسمهم، وكيف يجوز لعثمان أن يكون أكثر تشددا من الرسول ﷺ، فيمنع أشيأء كان الرسول يبيحها؟ فالصحابة كانوا يختلفون في شأن هذه الأحرف إليه ﷺ، ولم يكن ينكر عليهم ذلك، بل كان يقرهم عليه ويحل مشكلتهم بأن يعلمهم بأن كلا منهم مصيب ومحسن، أفلا يسع عثمان ما وسع رسول الله ﷺ؟!

المذهب الثانى: إن الرسم القرآنى لم يشتمل إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة، وقد ناصر هذا الرأى كل من الإمام الطبرى والطحاوى وابن عبد البر وغيرهم، واحتجوا لذلك بأن قالوا بأن الأمر بهذه الأحرف الم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة»(٣) فلا يلزم الأمة حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها، بل هي مخيرة في القراءة بأى حرف شاءت منها، كتخييرها - إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة - بأن تكفر

<sup>(</sup>١) الجعبرى: جميلة أرباب المراصد، الورقة ٢٤.

<sup>(</sup>٢) السخاوي: جمال القراء، الورقة ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: جامع البيان، ط١، السنة ١٣٢٣هـ، ٢٢/١.

بأي الكفارات شاءت: إما بعتق، وإما بإطعام، وإما بكسوة. . . (١). وأما عن السبب في إلغاء تلك الأحرف الستة والإبقاء على حرف واحد فهو ما يوقفنا عنده الطبري إذ يقول: ﴿ ﴿ مَا عَلَى أَنْ إِمَامِ المُسْلَمِينِ وَأَمِيرِ المؤمنينِ عِثْمَانَ – رحمة الله عليه - جمع المسلمين نظرًا منه لهم، وإشفاقًا منه عليهم، ورأفة منه بهم حذار الردة من يعضهم يعد الإسلام، والدخول في الكفر بعد الإيمان إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، مع سماع أصحاب الرسول ﷺ منه النهي عن التكذيب يشيء منها، وإخباره إياهم بأن المراء فيها كفر، فحملهم - رحمة الله عليه -إذ رأى ذلك ظاهرًا بينهم في عصره - على حرف واحد. . فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل ... فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحة شيء منها. . فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف السنة الباقية (٢).

ولا شك أنه عند التحقيق والاختبار يظهر أن كلا المذهبين لم يسلم من غلو وإجحاف ومبالغة، فالمذهب الأول غلا في الإثبات، إذ ادعى استقصاء الرسم للأحرف السبعة، إلا أنه لم يأت بطائل في الاستدلال على ذلك، ويكن الرد عليه بالقول بأنه إن كان الرسم العثماني بالفعل قد اشتمل على القراءات التي تضمنتها العرضة الأخيرة، فإنه قد استبعد من ناحية أخرى كل قراءة واردة عن طريق الآحاد، ولا يتوفر فيها الضمان المطلوب، وهذا المستبعد والمهجور من القراءات - والذي سمى فيما بعد بالشاذ - لا يمكن المستبعد والمهجور من القراءات - والذي سمى فيما بعد بالشاذ - لا يمكن

<sup>(</sup>١) الأحرف السبعة: الداني، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن، ٢٢/١.



إخراجه من دائرة الأحرف السبعة، وإلا فكيف نفسر تعبد الصحابة به وعدهم إياه قرآنًا قبل الجمع العثماني، وبهذا يتبين عدم استيعاب المصحف العثماني الأصلى «الإمامي» ومصاحفه النموذجية للأحرف السبعة.

وأما المذهب الثاني فقد بالغ في تحديد المهجور من القراءات واعتبر أن الباقي للتلاوة إنما هو حرف واحد، وهذا القول - رغم وجاهته وما قدمه له أصحابه من التبريرات - فضلا عن أنه لا برهان عليه ولا دليل يشهد له على هذا التعيين، فإنه محجوج بهذه الكثرة الغامرة من القراءات الآن، فإنه يصعب ردها إلى حرف واحد، وما كان هذا ليعزب عن ذهن الطبري إلا أنه رأى أن «اختلاف القراء فيما اختلفوا فيه كلا اختلاف، وهو عن معنى الأحرف السبعة بمعزل، لأن ما اختلفوا فيه لا يخرجون فيه عن خط المصحف الذي كتب على حرف واحده (١). . وواضح من هذا الرد تأثر الطبري الواضح بتفسيره للأحرف السبعة، ويمكن الاستدراك عليه باختلاف المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان، فهذا لا يمكن أن يقال فيه: إنه ليس خلافًا، إضافة إلى أنه لو صح اندثار الحروف الستة بعد النسخ العثماني، فلم تمسك بعض الصحابة بحروفهم مخالفين في ذلك الرسم العثماني كابن مسعود وأبي وغيرهما. . ؟ . إن هذا وأمثاله من الانتقادات جعلت الكثيرين من العلماء لا يحفلون برأى الطبري في الموضوع، ولا يأخذون به واعتبروه من الأراء الهزيلة التي لا يعول عليها ولا يركن إليها.

ولا شك أن تعاملاً مبنيًا على أساس إرجاع الرسم العثماني إلى أصوله الأولى كفيل بأن يوضح المسألة، ويسهم فيها بنصيب غير قليل من البيان. ذلك أن عمل عثمان في جمع المصحف لم يعد أن يكون انتساخًا أمينًا للصحف التي تركت عند حفصة أى التي كتبها زيد بأمر أبي بكر - مع اختلاف قصد الخليفتين في الجمع - وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن مصحف

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الإيانة للقيسى، ص ٣٢.

أبى بكر مشتمل على الأحرف السبعة، والحق أن لا نص فى ذلك فيلزم، وبالتالى فإن التأمل فى المسألة يعطى أن تسجيل القرآن فى العهد البكرى - بل حتى فى العهد النبوى - لم يكن مشتملاً على الأحرف السبعة وذلك استنادا إلى أمرين اثنين (١).

ا - إن الأحرف السبعة كانت تتضمن الترادف والزيادة والنقصان. وكل ذلك مسموع من النبى رَبِيلِيَّة، ولا يمكن تقييد كل ذلك لما فيه من التخليط، وحينند فلابد من إثبات أحدها في المصحف دون الأخرى، مع أنه لا مرجح لذلك مادامت كلها متواترة عن النبي رَبِيلِيَّة.

٢ - لم يرد إلينا في خبر من الأخبار نبأ اختلافهم في تفضيل تسجيل على تسجيل كما حدث مثلاً في جمع عثمان حين اختلفوا في كتابة (التابوت) فهذان الأمران المتكاملان يسمحان بالقول بأن ما سجل من القرآن في العهد النبوى والبكرى إنما كان على حرف واحد مع العلم بأن المكتوب وإن كان أكثر تقييداً في ذاته، إلا أن هذا التقييد منتف بوجود رخصة الأحرف السبعة تناقلها الأفواه وتحتملها الصدور. وإذا كان هذا الحكم صالحاً في حق مصحف أبي بكر فلا يمكن - بحال - تعميمه على مصحف عثمان نظراً لما أخبرتنا به الروايات الصحيحة من أنه ترك المصاحف خلواً من النقط والشكل حتى تحتمل القراءات الثابتة عن النبي علي الماحف خلواً من النقط والشكل حتى تحتمل القراءات الثابتة عن النبي السلف والخلف وأئمة المسلمين - ليقولوا بأن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الالخيرة. . متضمنة لها لم تترك حرقاً منها (أ) قال ابن

<sup>(</sup>١) د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن، ص ٥٧ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) وفي الحقيقة لا يمكن الجزم بأن مراد عثمان من تجريد مصحفه وكان لذلك، لعدم ورود نص ثابت عنهم يحسم في المسألة.

<sup>(</sup>٣) النشر، ١/ ٣١.



الجزرى: "وهذا القول هو الذى يظهر صوابه" (١). وما ذهب إليه هذا المذهب هو ما أفصح عنه القيسى بقوله: "فالمصحف كتب على حرف واحد، وخطه محتمل لأكثر من حرف، إذ لم يكن منقوطًا ولا مضبوطًا، فذلك الاحتمال الذى احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية (١). وهذا المذهب على وجاهته وارتضاء العلماء له يرد عليه أمران:

ا الصحف العثماني متضمنًا للعرضة الأخيرة، فإن ابن مسعود
 كما سيأتي - قد حضر هذه العرضة، وقد أثرت عنه قراءات تخالف سواد
 المصحف.

٢ - إذا صح أن عثمان جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول على، والقى ما لم يجر مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير، وأبقى من الأحرف السبعة التى كان أبيح قراءة القرآن عليها ما لا يخالف المرسوم، فما القول فى القراءات التى تنافى هذا المرسوم؟ يجيب أصحاب هذا المذهب تارة بالقول بأنها منسوخة فى العرضة الأخيرة، وهذا النسخ لا دليل عليه، وتارة يجيبون بأن هذه القراءات «كأنها منسوخة بالاجماع على خط المصحف»(٢). وهى عبارة - كما يقول أبو شامة: «لا ترضى المحققين من الأصوليين، وذلك لأن الإجماع لا ينسخ به، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحى، وما نسخ بالإجماع، فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق فى زمن نزول الوحى من كتاب أو سنة»(٤).

مع أن فى مسألتنا هذه ليس هناك دليل على النسخ فى حياته حتى ولا الجماع على أنها منسوخة بعد موته ﷺ إذ اأنه إذا ثبت أن إجماع الصحابة كان فعلاً على صحة ما فى المصحف العثماني أنه متلقى من النبي ﷺ فذلك

٠ (١) السَّابق.

<sup>(</sup>٢) الإبانة، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الإبانة، صُ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرشد الوجير، ص ١٥٥.

لا يدل مطلقًا على نسخ القراءات التي لم تكتب (١) خاصة وأن منها ما هو صحيح السند إلى الرسول على إضافة إلى أن استقلال خط المصحف برد القراءة أو قبولها فيه نظر، وتلك هي الحقيقة التي جبه بها ابن حزم مكى بن أبي طالب حين قال له: «فمن أين وجب أن يراعي خط المصحف، وليس هو من تعليم رسول الله على لانه كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب، واتباع عمل من دونه من غير توقيف منه عليه السلام لا حجة فيه ولا يجب قبوله (١).

وما يؤكد هذا هو ورود قراءات ثابتة متواترة ضمن القراءات السبع مع مخالفة بعضها لخط المصحف مخالفة صريحة لا وجه لتقدير الاحتمال فيها، وقد مرت بعض الأمثلة عليها في مبحث (مكانة الرسم القرآني بين مقاييس القراءة)(٢). وفي الحقيقة تلك هي مشكلة الشذوذ في تاريخ القرآن. والذي لا يشك فيه - في قضية احتواء المصحف العثماني للأحرف السبعة - أن الرسم القرآني مشتمل على أكثرها دون تعيين أو تحديد، وما بقي منها فهو من المهجور الذي خيف على الأمة من غائلته وعاقبته حيث كانت قبل في سعة منه ورخصة، والله أعلم.

#### 

<sup>(</sup>١) مقال: الأحرف السبعة للدكتور فارق حمادة، نشرته مجلة دار الحديث الحسنية، ع = ١، السنة

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أضول الأحكام: منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت ط٢، السنة ١٩٨٣، ج٤، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٣) على أن هناك حجة أخرى يرتكن إليها أصحاب هذا المذهب، وهي القول بأن تلك الروايات المنافية للمرسوم إنما وردت مورد الأحاد، ولا يثبت قرآن بخبر الواحد، وهي حجة تبقى قابلة للنقاش.



# ۵۵ المبحث الأول ۵۵القراءات الشاذة

#### توطئــة :

لا شك عندنا أن القراءات الشاذة ما هي إلا أثر من آثار تلك الرخصة التي منحها الرسول ﷺ تهوينًا على أمته: رخصة الأحرف السبعة، بل لعلها أعظم آثارها، وإذا كنا على بينة من ذلك الاختلاف الشديد الذي أحيط به تفسير تلك الأحرف - والقراءة الشاذة إحدى نتائجها - ولما يصل بعد إلى حل نهائي. وإذا أضفنا إلى ذلك ندرة المراجع، ودقة المصادر في ميدان البحث في هذا النوع من القراءات أمكننا أن نتصور - ولو إلى حد قريب -عسر البحث في هذا الموضوع، وصعوبة الخوض فيه، ذلك أن موضوع الشَّذُوذُ هُو فَي الْحَقَيْقَةُ مَشْكُلَةً كَبْرِي فَي تَارِيخُ القُرْآنُ، والانتهاء إلى حل نهائي بشأنها جد متعذر، وإلا فهو رهين دراسات متأنية عميقة، ومشروط بإحياء كثير من المخطوطات الغائبة، ومتوقف على تظافر الجهود وتكثيف الطاقات وتجمع القدرات، إذ الكفاءات الفردية - مهما بلغت - قد لا تؤتى ثمارها المرجوة ولا تعطى النتائج المرتقبة في مثل هذه الأمور. والقراءات الشاذة بما أحيطت به من عقبات وعقابيل في سبيل البحث عنها، جديرة -إذا هي درست دراسة علمية - أن تسلك في بحث خاص، وتدمج ضمن تأليف مستقل. ومن هنا يعلم قصور هذا البحث في استيعاب هذه المشكلة، فضلاً عن تجاوز ما تثيره من مشاكل وإشكالات، وإنما هو محاولة للفهم جماع همها هو تتبع أماكن الغموض ومحال الاشكالات في هذا الموضوع، مع الاستئناس بكلام المتقدمين في هذا السبيل، إذ هم بذلك أعرف وعليه أقدر، وما عسى أن يكون كلامهم في ذلك سدى هملاً وأخيرًا: إذا لم يكن من وراء كل هذا سوى التوصل إلى حسن تركيب تساؤلات، وصنحة طرح استفهامات، ودقة صياغة استفسارات حول القضية - موضوع البحث - فذلك مما لا أتقاله، ولا أستصغر إسفار النتيجة عنه، بل أعتبره كسبا وأى كسب ويقوى هذا الشعور عندى اعتقادى أن الإنسان لا يمكن أن يجاوز فهمه، ولا أن يتعدى إدراكه، وجدير به - والحالة هذه - أن يطرح النتائج - كيفما كان ضعفها وهزالها - تعبيراً أمينًا عن معاناته الشخصية، وحدود معرفته الفردية.

### تعريف القراءة الشاذة في اللغة والاصطلاح

الشاذ في اللغة: من شد عنه يشد بالكسر ويشد بالضم شدود: إذا انفرد عن الجمهور وندر، فهو شاد. وبتتبع موارد هذه الكلمة في المعاجم العربية نجد أن مادتها تدور حول: التفرد، والتفرق، والوحدة، والندرة، والتنحي(۱).

أما في الاصطلاح فقد انقسم العلماء في تعريفها فريقين بناء على اختلافهم السابق الذي أوردته في مبحث التواتر، فالفريق الأول عرفها بقوله: «هي ما خالف الرسم أو العربية، ولو كان منقولاً عن الثقات، أو ما وافق الرسم والعربية، ونقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول، ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة (٢٠). وهذا ما ذهب إليه مكي ومن وافقه. أما الثاني فقد عرف القراءة الشاذة بأنها «القراءة التي لم تثبت بطريق التواتر (٣٠). وهو مذهب الجمهور. ولا شك أن تشدد هذا التعريف الثاني، وتساهل التعريف الأول يضطرنا إلى الجمع بينهما للخروج بتعريف واحد شامل عام، وذلك ما يكن صوغه في القول بأن: «القراءة الشاذة هي كل قراءة اختل فيها واحد

<sup>(</sup>١) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت، ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) القيسى: الإبانة، ت. ح. د. شلبي، ص ٥١، ٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الطبية للنويري، الورقة ٢٨، وينظر أيضًا القراءات الشاذة: للشيخ عبد الفتاح القاضي،



من الأركان الثلاثة: التواتر، ورسم المصحف، وموافقة العربية، فمهما تخلف فيها شرط من هذه الشروط وصمت بالشذوذ» كما قال الجعبرى «وما لم تجتمع فيه فشاذ»(۱). وقد قور العلماء أن الشاذ هو كل ما وراء القراءات العشر المعروفة(۱)، وهذا على الأصح عندهم(۱) ويدخل في الشاذ ما أسماه السيوطي(١) بالآحاد والمدرج والموضوع، فكلها من قبيل الشاذ، والتفرقة بينها قد توهم غير ذلك، أما المشهور فالأرجح هو أنه خارج عن الشاذ كما قور ذلك ابن الجزرى وقبله مكى. وأما السبيل إلى معرفة القراءة الشاذة فيكمن في الرجوع إلى الكتب المؤلفة في القراءات العشر حيث يعتبر ما دونها شاذًا، أو بالرجوع إلى المؤلفات في الشواذ. وأفضل وسيلة لذلك هي تلقيها من أفواه المشايخ الضابطين، إذ هم ألصق بذلك وأكثر عمارسة له.

## بدء تشذيذ القراءات

تأتى أهمية البحث في تاريخ الشذوذ، ومحاولة تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها من جهتين اثنتين أولاهما: الوقوف على طبيعة العلاقة الموجودة بين القراءات الشاذة والرسم القرآنى - موضوع هذا البحث - وثانيهما: تصحيح التصور وتعديل النظرة، واكتساب الخبرة التي تعين على حسن التعامل مع هذا النوع من القراءات تعاملا مبنيا على الوعى المستبصر والمنهج السليم، والدقة المتحرية، والنقد البناء. والبحث في تاريخ الشذوذ في القراءات القرآنية هو ما يمكن أن يصاغ في صورة ذلك التساؤل العريض: متى القراءات؟ أو ما هو المقياس الذي شذذت على أساسه القراءات؟. وللإجابة عن هذا الاستفسار الكبير، اختلفت وجهات النظر، وتضاربت مختلف الأفكار، تبعًا للمعطيات العلمية، والسياقات التاريخية. ويمكن

<sup>(</sup>١) الجُعبري: كنز المعاني، الورقة ٤.

<sup>(</sup>٢) سعيد الافغاني: مقدمة حجة القراءات، لابن زنجلة، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) منجه المقرئين، ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) الإنقال، ١/٧٧.

اختزال ما جاء في الموضوع وإرجاعه إلى ثلاثة آراء:

الرأى الاول: وهو الذى يرى أن الحد الفاصل فى ذلك هو: العرضة الأخيرة لرسول الله على العام الذى قبض فيه. فكل ما نسخ من القرآن الكريم حتى العرضة الاخيرة، يعتبر شاذاً، وعمن انتصر لهذا الرأى واستصوبه: د. سالم محيس فى كتاب «رحاب القرآن»(١).

الرأى الثانى: وهو القائل بأنه كانت فى عهد الصحابة قراءة مخالفة لقراءة الجماعة، وكانت تنقل على أنها من وجوه القراءة المروية، وهى - وإن لم توصف بالشذوذ حيننذ - إلا أنها كانت تميز من قراءة الجماعة تمييزًا دقيقًا (٢).

الرأى الثالث: وحاصله أن تاريخ الشذوذ في قراءة القرآن إنما يرجع إلى وجود مصحف إمام، فبمجرد وجود هذا المصحف وسمت القراءات الأخرى المخالفة بسمة الخروج عن رسمه، والشذوذ عن نصه، وقد لا يكون مصطلح «الشذوذ» عرف وقتئذ، ولكن إحساس الناس به بدا يتجسد شيئًا فشيئًا تبعًا لنجاح تنفيذ القرار العثماني واطراده في الأمصار (٣). ولتحرير القول في هذه المسألة، ورغبة في الوصول إلى نتيجة مرضية فيها أقول:

أما الرأى الأول فلا شك أن معتمده في ذلك ما ثبت عن النبي على من أنه كان يعرض على جبريل القرآن كل عام، وأنه عرضه عليه مرتين في العام الذي قبض فيه (١٤)، ولا شك أيضا أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الاخيرة، كما صح بذلك النص عن غير واحد من الصحابة (٥)، فهذا كله حق لا جدال فيه، ولكن المغمز الذي يؤتي منه هذا الرأي، والسوآت التي أسفر

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب القراءات: أحكامها، لـ. د. شعبان، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ القرآن: د. شاهين، ص ١٨٩.

<sup>: (</sup>٣) السابق، من ١٢٥ :

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخارى، ينظر الفتح، ٩/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) النشر، ٣٢١.



عنها التمحيص فيه - والتي استوجب بمقتضاها اطراحه وعدم الأخذ به - يمكن إجمالها في أمور ثلاثة:

١ - هناك قراءات صحيحة السند، ولكنها وصمت بالشذوذ نظرًا لآحادية
 روايتها، وانفراد طريقتها أو لمخالفتها لخط المصحف.

٢ - إن هذا الرأى يؤدى إلى القول بشذوذ بعض ما هو مسطور داخل المصحف العثمانى المجمع عليه، إذ إن الصحابة قد ضمنوه - كما قال ابن الجزرى - «ما تحققوا صحته عن النبى على الله عن الم ينسخ، وإن لم يكن داخلاً في العرضة الأخيرة، ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك»(١).

٣ - هناك قراءات تنسب لابن مسعود، وشذذها الجمهور مع أن عبد الله
 ابن مسعود قد حضر العرضة الأخيرة (٢). وأمام هذا، أكون مضطرًا لإلغاء
 هذا الرأى والانتقال عنه إلى غيره.

أما الرأى الثانى فهو فى الحقيقة لم يعط مقياساً منضبطاً شذذت فى ضوئه القراءات، وإنما جعل وكده تقرير ما كان عليه الأمر فى زمن الصحابة من انقسام القراءة إلى قراءة جماعية رسمية، وأخرى لا تعدو أن تكون حروفًا مروية، أما على أى أساس كان هذا التفريق، فهذا ما لا يفيده هذا الرأى ولا يحفل بتوضيحه، وقد استدل د. شاهين على ما سبق بأنا نجد فى تراجم كثير من الصحابة تفريقًا واضحًا بين مستويين من التلقى: تلقى العرض والسماع ويقرن بكلمة الحروف (۱۳). وممن نقل عنهم الرواية فى حروف القرآن: أبو بكر الصديق (۱۶) وطلحة بن عبيد نقل عنهم الرواية فى حروف القرآن: أبو بكر الصديق (۱۶) وطلحة بن عبيد

<sup>(</sup>١) النشر، ١/ ٣٢. (١) الفتح، ٩/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الجزرى: غاية النهاية في طبقات القراء عنى بنشره، ج. برجسترا سر، ١/ ٤٣١. (القاهرة - مكتبة الخائجي ١٩٣٢م).

الله(۱) وعبد الله بن الزبير<sup>(۲)</sup>، وسعد بن أبي وقاص<sup>(۳)</sup> وعمر بن الخطاب<sup>(1)</sup> وغيرهم، وكأنما الحروف وجوه يكتفي فيها بمجرد العلم والرواية دون أن تكون موضعًا للإقراء والسماع، والحقيقة التاريخية التي يخلص إليها هذا الرأى هي أنه ابتداء من الجيل الأول - جيل الصحابة - كانت الحروف تعنى أشياء خارجة عن القراءة العامة (٥) أما المقياس الذي كان يفرق على أساسه بين هذه الحروف والقراءة العامة فهو مالم تتضح لى دلالته في غضون هذا الرأى، وأحسب ذلك راجعًا إلى محض الرواية، والتحقق بما نسخ من القرآن - وهو الحرف - وما لم ينسخ - وهو الباقي للتلاوة - ولعل مما يشير إلى ذلك ما روى عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: «كانت قراءة أبي بكن وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرأون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله ﷺ على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه (٦)، وبما يزكي أيضاً فهم هذا الفريق أن هناك خبراً جديراً -إذا هو صح - أن ينير السبيل ويقرب الفهم لما أثاره، وهو ما نقله أبو شامة، عن الحافظ ابن عبد البر في تمهيده: أن عمر كتب إلى ابن مسعود: «أما بعد فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل<sup>(٧)</sup>.

ونأتى أخيرًا إلى الرأى الثالث وهو الذى يجعل من الرسم العثمانى فيصلاً للتفرقة بين القراءات المقبولة والشاذة. ووجاهة هذا الرأى وقوة استدلاله تأتى من حيث جمع عثمان للمصحف وإحراقه للنسخ المخالفة له،

<sup>(</sup>۱) السابق، ۱/۳٤۲. ي (۲) نفسه، ۱/۴۱۹.

<sup>(</sup>٣) ذاته، ١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ القرآن: د. شاهين، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٦) المرشد الوجيز، ض ٦٨، وَالبرهانُ للزركشي، ١/ ٢٣٧٪.

<sup>(</sup>٧) نقلاً عن الوجيز، ص ١٠١. والفتح، ٩/٩، والوجه فيه: أن ذلك كان قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة.

كما يمكن تلمس بدء الإحساس بشذوذ ماعدا المصحف العثماني في صورة حديث ابن مسعود مثلاً إلى أهل الكوفة أن يغلوا ما بأيديهم من مصاحف قبل أن يقتنع بعمل عثمان، وإجماع المسلمين(١). غير أني لا أستطيع مباركة هذا الرأى، والموافقة عليه موافقة تامة، وذلك استنادًا إلى ما قرره الرأى الثاني من أن هناك فصلاً ظاهرًا بين قراءة جماعية وأخرى مخالفة لها قبل وجود هذا المصحف الإمام. فلا أقل حينئذ من أن أعتبر مرحلة كتابة المصحف في عهد عثمان تأكيدًا وإيضاحًا لما سبق من تشذيذ القراءات. على أن هناك نصًا ثمينًا استعمل فيه لفظ الشذوذ في فترة قديمة تعود إلى عهد الإمام نافع (ت: ١٦٩هـ) ربما كان من أقدم النصوص التي أشارت إلى شذوذ القراءة ووضعت له مقياسًا يقول نافع بن أبى نعيم: «قرأت على سبعين من التابعين، فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شذ فيه واحد تركته. حتى ألفت هذه القراءة»(٢)، وقد لاحظ الدكتور شاهين في حديث نافع هذا إطلاقه وصف الشاذ على رواية الآحاد دون أن يجعل أساس الشذوذ مخالفة مصحف عثمان، وإن كان في عمله موافقة أساسية وضمنية له(٣). . أما الدكتور فاروق حمادة فيوافق على كون مقياس الإسناد والرواية - كما في كلام نافع - قد ظل هو المقياس الوحيد لصحة القراءة أو شذوذها، أما اعتبار ذلك كان في حدود الرسم العثماني فهذا ما يتلكأ الدكتور في قبوله، وذلك لأنه شيء لم تتضح له دلالته في القرن الاول على الأقل(١). أقول إن ما ذهب إليه الدكتور يستحق الالتفات إليه والاحتفاء به وهو - وإن أعوزه الدليل على النفي -أرى أن له من الأهمية ما يجب معها التوقف عنده، وربما زاد من قيمته ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف تحت عنوان: إطلاق عثمان القراءة على

<sup>(</sup>١) السجستاني: المصاحف، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن كتاب الإبانة للقيسى، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرآن، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) مدخل إلى علوم القرآن والتفسير، ص ٢٠٣.

غير مصحفه، حين رد عثمان على المتمردين قائلاً: «أما القرآن فمن عند الله، إنما نهيتكم لأنى خفت عليكم الاختلاف، فاقرأوا على أي حرف شئتمه(١) وهو كلام صريح لا يقبل التأويل - في أن عثمان لم يكن غرضه من كتابة المصحف إلغاء القراءات الشفوية الصحيحة التي أثرت عن النبي عليه المصحف الماء عليه المصحفة الماء ال ما في الأمر أنه أراد حسم الخلاف، واستئصال الشقاق بين المسلمين، وذلك بإضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة الصحيحة حتى لا يمترى بشأنها، وباستبعاد ما لا يتطابق تطابقًا مطلقًا مع النص الأصلى درءًا للتحريف في كتاب الله ويبقى الباب - بعد ذلك - مفتوحًا لكل من صحت قراءته عن النبي ﷺ أن يقرأ بحرية، ولكن من غير أن يلزم جماعة المسلمين كلها بما يؤكد سماعه (٢)، على أن هذا الارتياب والتشكك في قيمة الرسم العثماني في قبول القراءة لا يملك أن يصمد أمام حكم الاستصحاب لإجماع الصحابة على المصحف العثماني، مما يعني ضمنيًا عدم قبول القراءة حتى تكون على وفاقه، وداخلة في نطاقه. وقصاري ما يثيره هذا الرأي هو أن الشذوذ كان -في فترة قديمة - يعنى آحادية الرواية دون اعتبار مخالفة الرسم القرآني في ذلك، وأقول: لا يبعد أن يكون ذلك شيئًا ضمنيًا وضروريًا اعتمادًا على الإجماع الواضح عليه، ثم من أدرانا أن هناك نصا قبل نافع - إذ لم يدع أحد الإحاطة – يجعل اعتبار الشذوذ في مخالفة الرسم – هذا إذا ما سولت لنا أنفسنا تجاهل ذلك الإجماع -. وقد يكون ما أورده الإمام القرطبي في تفسيره كفيلا بأن يدحر هذا التشكك، ويضعف شوكته - متى صح - فعن على بن أبى طالب «أنه قرئ بين يديه (وطلح منضود» فقال: وما شأن الطلح؟ إنما هو: "وطلع منضود" ثم قال: "لها طلع نضيد" فقيل له: أفلا

<sup>(</sup>١) المصاحف، ص ٤٥، ولا أدرى مرتبة الحديث من الصحة حتى تقوم به الحجة.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم، طبعة دار القلم الكويت (٤٠٤هـ - ١٩٨٤م) ص ٤٤.



نحولها؟ فقال: لا ينبغى أن يهاج القرآن ولا يحول»(١). ووجه الاستدلال بهذا الخبر هو أن الإمام عليًا لم ير إثبات ما اختاره فى هذه القراءة، وذلك توقفًا عند حدود الرسم العثمانى، ورعاية لضرورة عدم تجاوزه، فبان بذلك أن العلة هى مخالفة الرسم، وهو وإن لم يستعمل لفظ الشذوذ، إلا أن معناه متحقق ولازم لذلك.

#### الموقف من القراءة الشاذة

إن جهود سلفنا الصالح في حفظ كتاب الله تعالى: حروفه ومعانيه... غانية عن التفصيل والبيان، وليس غرضنا الآن الوقوف على مظاهر تلك الجهود وتجلياتها، غير أنا نقول: إن موقف القدامي من القراءة الشاذة لا يعدو أن يكون واحدًا من تلك المظاهر التي حفظت على القرآن الكريم حروفه ونصوصه من أن يدخلها تحريف أو يتطرق إليها نقص أو تزييف. يقول الإمام السخاوي (ت: ١٤٣هـ): «والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية: توقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة في الصلاة وغيرها»(٢) وهذا الموقف الحذر اليقظ – والمتشدد أحيانًا – من القراءة الشاذة يمكن تبين دلالته، والاستدلال على آثاره بما نقل عن الأئمة من الأقوال في شأنها، والتي أكتفي منها بما يوضح المقصود، ويبرهن على المطلوب، فقد أورد السخاوي في: «جمال القراء: «أن عبد الرحمن بن مهدى قال: «لا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إمامًا في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع (٣) وقال محمد بن صالح: «سمعت رجلاً يقول لأبي عمرون كيف تقرأ (لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ط١٩٦٥، ج١٧، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) جمال القراء: المخطوطة، رقم الورقة ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الصدر السابق، والورقة نفسها.



وثاقه أحد؟) قال: (لا يعذب - بالكسر - عذابه أحد) فقال الرجل: كيف وقد جاء عن النبي ﷺ (لا يعذب - بالفتح - عذابه أحد) فقال له أبو عمرو - وهو محل الشاهد عندنا -: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي عَلَيْ مَا أَخَذَته عنه، وتدرى لم ذاك؟ لأنى أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال السخاوي تعليقًا: وقراءة الفتح ثابتة أيضًا بالتواتر، وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو الأنها لم تبلغه على وجه التواتر ١٠٠٠. ويصل الإفصاح عن الموقف من الشاذ إلى حد أبعد من هذا وأشد، وذلك ما يمكن ملاحظته عند ظاهر هذا الخبر مرقال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة: إن نافعًا حدثني عن أبيك عن عائشة أنها تقرأ (إذ تلقونه) وتقول: إنما هو من ولق الكذب، فقال يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته من عائشة، نافع ثقة على أبي، وأبي ثقة على عائشة، وما يسرني أني قرأتها هكذا، ولي كذا وكذا، قلت: ولم، وأنت تزعم أنها قد قالت، قال - وهي عبارة جديرة بالتأمل -: لأنها غير قراءة الناس، ونحن لو وجدنا رجلاً يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه، ثم استطرد قائلاً: نجيء به عن الأئمة عن النبي ﷺ عن جبريل عن الله عز وجل، وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى، ما أدرى ما هذا؟ إن أبن مسعود يقرأ غير ما في اللوحين، إنما هو والله ضرب العنق أو التوبة (٢٠). وهذا الموقف المتصلب المتشدد من الشاذ من لدن سلفنا الصالح جدير بنا تأمل أبعاده، والتطلع إلى آفاقه، وفهم إيحاءاته، وجدير بنا - بعد الوعى به - أن نظمتن إليه ونستروح السير على هداه، ونقوى جانبه ونتسلح به في مواجهة أسباب التشكك والمهاترات، ثم هو جدير بنا - بعد ذلك أن نتفحص على جنباته وبين ثناياه إخلاص هذا السلف الصالح، وأمانته في نقل القرآن والحفاظ على سلامته، وتلك مناقبه وفضائله لا يحق لأحد جحدها ولا الإمتراء فيها.

<sup>(</sup>١) السابق. (٢) ذاته.



# حكم التعبد بالقراءة الشاذة

للعلماء في حكم القراءة بالشاذ في الصلاة ثلاثة مذاهب:

الأول: يجوز ذلك، بحجة أن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤن بهذه الحروف في الصلاة، وهو قول أبي حيان وابن دقيق العيد(١).

الثاني: يمنع من ذلك منع تحريم، وهو قول أكثر العلماء (٢).

الثالث: يجوز ذلك فى غير الفاتحة كالمذهب الأول ويمنع من ذلك فى الفاتحة كالمذهب الثانى، وإلى هذا القول جنح الإمام أبو البركات جد ابن تيمية رحمه الله<sup>(٣)</sup>.

وإذا كان لابد من التفصيل في هذه المسألة، فهو ما يمكن أن يصاغ في هذه الكلمات: فما ذهب إليه ابن دقيق العيد إنما ينبني على استشكاله لهذه المسألة، واستصعابه الكلام فيها، حيث كان يرى أن الشواذ لما نقلت نقل آحاد عن رسول اله على فيعلم ضرورة أن الرسول قرأ بشاذ منها ولم يعين، وقد أجاب ابن الجزرى على هذا الإشكال بقوله: «بأن القول في القراءات الشاذة كالقول في الأحاديث الضعيفة المنقولة في كتب الأئمة، يعلم في الجملة أن النبي على هذا منها منها»(١٤). وأما عن استشكال أبي حيان لذلك الجملة أن النبي على قدا أجاب عنه ابن الجزرى: «بأن ذلك كان قبل ارتكاب المحرم في ذلك»(٥) فقد أجاب عنه ابن الجزرى: «بأن ذلك كان قبل الاجماع على المصحف العثماني»(١) ويرى ابن الجزرى أن الإشكال في هذا الاجماع على المصحف العثماني»(١)

<sup>(</sup>۱) ابن الجزرى: منجد المقرئين، ص ۱۰ - ۲۱.

<sup>(</sup>٢) النويري: شرح الطيبة، الورقة ٣٢.

<sup>(</sup>۳) ابن تیمیة: الفتاوی، ۳۹۸/۱۳.

<sup>(</sup>٤) منجد المقرئين، ص ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ۲۱.

إنما يرد على من يقول باحتواء المصحف العثماني للأحرف السبعة، أما القول باشتمال المصحف على ما يحتمله منها - وهو الذي يرتضيه - فهو الذي يفسر صحة بعض القراءات المخالفة للرسم والواردة عن بعض الصحابة، وبالتالي فلا معنى حينتذ للإشكال المطروح، اللهم إلا من جهة آحادية الرواية فإن الاحتياط في نقل القرآن هو الذي دعا إلى الاقتصار على ما تعددت طرقه من القراءات، واستفاض نقله، دون ما كان من ذلك على سبيل الأحاد والشذوذ (1).

وأما المذهب الثاني فهو اختيار الجم الغفير من العلماء بناء منهم على عدة مآخذ واعتبارات، وهي:

١ - القراءة الشاذة ليست قرآنًا لأنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن - وهو التواتر أو على الأقل الاستفاضة -(٢).

٢ - وإن ثبتت بالنقل فإنها لا تعدو أمرين: إما أنها منسوخة بالعرضة الاخيرة، وإما أنها مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه (٣).

٣ - وبعضهم يعلل منعه للقراءة الشاذة بأنها ليست داخلة في نطاق الأحرف السبعة (٤)، وقد حفلت كتب القراءات بالنقول المستفيضة عن الأثمة في تحريم القراءة بالشاذ، ولا يتسع المقام هنا إلا لذكر بعضها، والوقوف عند النزر القليل منها، ولعل ذلك مما تحصل به الفائدة والكفاية، ولا أنسى أن أشير إلى أنه قد وردت عن بعض الأئمة في الموضوع روايتان متضاربتان كالإمام أحمد والإمام مالك (٥)، ولم أتعرض إلا للرواية المشهورة عنهم.

قال النووى: «لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالمًا، وإن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. (١) النشر، ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن تيمية، ٣٩٨/١٣. (٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص٩٩٤، وزاد في النشر أيضًا: الشافعي وأبو حنيفة ١/١٤.



وقال أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: "وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يمهله"(٢). وقال شيخ المالكية ابن الحاجب: "لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها، عالما بالعربية كان أو جاهلاً... "(٦). وقد حكى الإمام ابن عبد البر "إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، ولا يجوز أن يصلى خلف من يقرأ بها"(٤).

ونقل أبو شامة عن القاضى الحسين المروزى (ت: ٢٦٤هـ) من كبار فقهاء الشافعية أنه قال "إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح» (٥). ونقل النويرى عن الحنفية أنهم "أفتوا ببطلان الصلاة بالشاذ إن كان فيه تغيير للمعنى أو زيادة حرف ونقصانه، وإلا فينزل منزلة القراءات السبع وتصح الصلاة به حينئذ» (٢). وهذا التقييد يجب أن يكون خارجًا عن الفاتحة - كما يأتى في المذهب الثالث - وقال السرخسى في أصوله بعد أن قرر أن القرآن لابد من تواتره: "ولهذا قالت الأئمة الحنفية: لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته، لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر... وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر، فيكون مفسدا للصلاة» (٢). وأما الإمام أحمد فالرواية

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن، طبعة دار الفكر، الثالثة ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن شرح الطبية للنويري، الورقة ٣٢.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن المرشد لابي شامة، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن البرهان للزركشي ١/٣٣٣، وهو إجماع مدعى وفيه نظر إذ إن روايات المذاهب الأخرى على خلافه.

<sup>(</sup>٥) المرشد الوجيز، ص ١٨٣ ـ

<sup>(</sup>٦) نقلاً عن شرح الطيبة: النويري، الورقة ٣٤، ٣٣.



المشهورة عنه أنه لا يجوز القراءة بالشاذ»(١). واختم هذه النصوص بقول العلامة شمس الدين ابن الديرى: «لا يجوز اعتقاد القرآنية فى الشواذ التى لم تنقل بالشهرة والتواتر، ويحرم إيهام السامعين قرآنيتها لاسيما إذا كان فى الصلاة، وإنما يقرأ بالشواذ حيث لا يوهم أنها من القرآن، ولو قرئ بها فى الصلاة بما يوجب تغيير المعنى أوجب فساد الصلاة... »(١). والملاحظ فى هذه النقول أن أصحابها من الفقهاء، وذلك لأن أثمة الفقه هم أهل الفتوى فى الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز، وكل فن يسأل عنه أربابه.

أما المذهب الثالث فقد حاول أن يصوغ المسألة في قالب توفيقي، توسطا بين المذهبين - وما أكثر ما يكون التوسط حسنا - فقرر الاخذ بمبدأ الاحتياط - وهو مسلك أصولي معتبر - وعدم القراءة بالشاذ في القراءة الواجبة -الفاتحة - لعدم التيقن بأداء الواجب حيننذ، وهو قراءة الفاتحة دون غيرها، وأما القراءة به فيما لا يجب - كالسورة مثلا - فذلك لا يبطل الصلاة، وذلك لعدم التيقن بالتلبس بمبطل في الصلاة؛ لأنه يجوز أن يكون الشاذ دَاخُلًا في السَّبِعَةُ أَحَرُف، وهذا مَبِّني على ما رجحه العلماء من أن ما لم يثبت كونه من الأحرف السبعة فلا يقطع بنفيه عنها وكونه ليس منها لقيام الاحتمال: إضافة إلى أن ذلك ليس مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والاثبات قطعياً (٣) وما رجحه العلماء هو ما عبر عنه القيسي بعبارة – وإن لم تقرر العقاب في حق من نفي دخول الشاذ في الأحرف السبعة فلا أقل من أنها حققت معنى العتاب - وذلك إذ يقول: "وبئسما صنع إذ جحده»(٤). وهو أيضا ما اختصره الجعبري في كلمة له جامعة شاملة إذ قال رجمه الله: «وما لم تجتمع فيه - أي الشروط القرآنية - فشاذ، وحكمه الجواز، ولا يتأدى به فرض القراءة لعدم الجزم، ولا يفسد الصلاة

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیة، ۲۹٤/۱۳.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن شرح الطيبة: النويري، الورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٣) النشر، ١/ ١٥، وفتاوى ابن تيمية، ٣٩٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) الإبانة، ص٤٠.



للاحتمال (۱). ولا شك أن هذا المذهب - وإن قل مناصروه - له من قوة الحجة، وظهور المحجة، ووضوح البرهان ما يجعله مسلكًا متقبلاً وسبيلاً مرتضى.

# حكم العمل بالقراءة الشاذة

وكما تكلم العلماء في حكم القراءة بالشاذ، تحدثوا أيضًا عن حكم العمل بها، وهم في ذلك فريقان: فريق يرى عدم جواز ذلك لعدم ثبوته قرآنا، ويعزى هذا القول إلى أبي نصر القشيري وابن الحاجب(٢)، وفريق يذهب إلى جواز العمل بها تنزيلاً لها منزلة خبر الآجاد، ونسب السيوطي هذا المذهب إلى القاضيين أبي الطيب والحسين وهو مذهب صححه أيضا ابن السبكى في جمع الجوامع (٣)، وهذا المذهب الثاني إنما ينبني على ما قوره العلماء من أن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها واستنباط الأحكام الشرعية منها، كما يستعان بها على تفسير القرآن، واستنباط صحة التأويل على حد قول أبى عبيد في فضائل القرآن: «إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة، وتبيين معانيها (٤) بل هي أكثر من التفسير وأقوى، وهي من العلم الذي لا يعرف العامة فضله (٥) وكما جوز العلماء صحة الاحتجاج بهاء فقد قرروا أيضًا صحة الاحتجاج لها وطلب الوجه لها من حيث اللغة والإعراب والمعنى، وحسبها بذلك اأن تكون دليلاً على حسب المدلول عليه، أو مرجحا. . ا(١) بل ذهبوا أبعد من ذلك حين جعلوا التوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة»(٧). ولا شك أن التعامل مع القراءات

<sup>(</sup>١) كنز المعانى: الورقة ٤. ﴿ (٢) الاتقان في علوم القرآن، ٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) نفسه. وينظر أيضًا تفسير القرطبي، ٧/١.

<sup>(</sup>٤) نقلاً عن البرهان للزركشي، ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٥) السابق، ٧/٣٣٧، وذلك لأنها تقسير مروَى عن كبار الصحابة.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>۷) ذاته، ص ۳٤١.



الشاذة على هذا المستوى المقنن، ووضعها في هذا الإطار المعين وتحديد وظيفتها ضمن القراءات القرآنية، سوف لن يؤدى - كما قد يرى البعض - إلى فتح باب ذى ضرر وبيل تدخل منه المطاعن إلى التواتر القرآنى بل على العكس من ذلك - سيكون ذلك أدعى إلى حفظ هذا التواتر، وصيانته على العكس من ذلك - سيكون ذلك أدعى إلى حفظ هذا التواتر، وصيانته على تغذيه به من منافع وإيجابيات - سبق ذكرها - ولكن هذا مشروط بوضع هذا النوع من القراءات موضعه الصحيح، وعدم التجاوز به مكانه الذي يجب أن يكون له.

## التأليف في الشواذ

يعتبر التأليف في الشواذ المظهر البارز والتجلى الواضح للاهتمام البالغ الذي أولاه العلماء لها، كما يعتبر دليلاً دامعًا على امتلاكهم المقياس الصحيح في التعامل معها، حيث لم يعتبروها قرآنًا يتعبد به، ووقفوا منها – على مستوى القراءة - موقفًا متشددًا لمسنا آثاره ودلالاته فيما أثر عنهم بشأنها، وفي ذات الوقت رأيناهم ينزلونها منزل الآحاد، ويجعلونها محلاً للاحتجاج والاستنباط، وصالحة للتدوين في الكتب - وهكذا تتابع التأليف في القراءات الشاذة على نطاق كبير، وأول من تتبع الشاذ والفه وبحث عن إسناده - كما يقول السخاوي - هارون بن موسى الأعور<sup>(١)</sup> وكان من القراء. إلا أن هذا الذي ذكره السخاوي وتبعه عليه آخرون لم يستسغه بعض الباحثين، ورده لجملة أمور: منها، أن نافعا وهو متقدم على هارون قد طبق مقياس الإسناد لمعرفة درجة القراءة، صحيحة أو شاذة، كما أن «نزهة الالبا» و (إنباه الرواة» -وهما من خير ما ترجماً لهارون - لم يذكرا له مطلقا أنه أول من ألفها، وقد كانا حريصين على تسجيل هذا السبق له لو كان، إضافة إلى أن أحداً لم يذكر له مؤلفًا معينًا في الموضوع، وأن مجموع ما رواه من الشواذ في مصادرنا قليل جداً بالنسبة لما وصف به من اهتمامه بتتبع الشاذ، وغاية ما يبديه

<sup>(</sup>١) جمال القراء: الورقة، ٥٤.



مَنْ يَقُولُ بَدُلكُ أَنَّهُ كَانَ أُولَ مَنْ فَعَلْ ذَلكُ بِالْبَصْرَةُ (١) وَرَجْحَ ٱلرافعي أَنْ أُولُ مَن عَنَى الجَمْع الشُّواذ واستقصائه، وإظهاره دون الصَّحيْح هُو أَبُو الفَّصَّل محمَّد بن جُعَفَرُ الْخُزَاعِيُ (٢) فَيْ أُواخَرُ المَائَةُ الثانيَّةِ، وسَوَّاء كَانَ الأَمْرُ هَذَا أَن ذَاكَ، أَوْ غَيْرَ هَذَا وَذَاكَ قَإِنْ مِمَّا يَجْبُ الْتَنْوِيهِ بِهِ هَنَا أَنْهِ قَدْ تَضَأَفْرَتُ بَعَد تلكُ العهود الأولى التآليف في الشواذ وإنا لذاكرون منها على سبيل المثال: كتابُ فَي الشواذ لابي بكر بن مجاهد (ت: ٤٣٩هـ) و المختصر في شواد القرآن(٤) للحسين بن خالويه (ت: ٣٧٠هـ)<sup>(٣)</sup> و«المحتوى في القراءات الشواذ<sup>»(٥)</sup> للإمام الداني (ت: ٤٤٤هـ) (٤) و «القول الجاذكان قرأ بالشواذ»(١) للنويري و(٥) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١ (٧) للدمياطي و(٧) القراءات الشاذة (١٠) للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله من بل وجدنا من يؤلف في الاحتجاج للقواءات الشاذة كأبي البقاء العكبري (٩٠)، وابن جني الموصلي (ت: ٣٩٧هـ) في كتابه (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات. والإيضاح عنها ١٠٠٠. حيث انتصر لها انتصارًا قويًا ويبدق ذلك واضحًا في قوله «لسنا نقول ذلك فسيحًا بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على. قراءاتهم ، أو تسويغًا للعدول عما أقرته الثقات منهم ، لكن غرضنا أن نرى ا وجه قوة ما يسمى الآن شاذًا، وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه، آخذ من

A STATE OF THE STA

was in the open the second

which is a substitution to

<sup>(</sup>٢) إعنيار القرآنية ص وق. من في وران يلاد بسائله بعد العالم من المراد القران المراد ا

<sup>(</sup>٣) وهُوَ مَفَقُودٍ وَمِنْهُ اسْتَقِي ابن جِنِي أَكْثِرُ مَادِتِهِ. إنظر مِنجلة المُوردِ، مِ١٧٧ ؛ ع ٤٤ السِّنة ١٩٨٨ ؛ خ for the transfer of the second second

 <sup>(</sup>٤) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) ابن ألجزري: غاية النهاية في طبقات القرآء، ١٠٥٠،

<sup>(</sup>١) ذكرة المؤلف في شرحه للطيبة، الورقة ١٣٦٠. وهو مطبوع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع الم

<sup>(</sup>٧) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد على الضباع.

<sup>(</sup>٨) ملحق بكتاب البدور الزاهرة له.

<sup>(</sup>٩) ذكره في البرهان، ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ التراث العربي، ص ٢٧٢.

سمت العربية مهلة ميدانه، لئلا يرى مرى أن العدول عنه إنما هو غض منه، أو تهمة له.. فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذًا وأنه مما أمر الله تعالى بتقبله، وأراد منا العمل بموجبه، وأنه حبيب إليه، ومرضى من القول لديه، نعم، وأكثر ما فيه أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعرابًا، وأنهض قياسا، إذ هما جميعًا مرويان مسندان إلى السلف، فإن كان هذا قادحًا فيه ومانعًا من الأخذ به، فليكونن ما ضعف إعرابه مما قرأ بعض السبعة به هذه حاله..»(١) ولا شك أن كتابه هذا – وإن لم يستوف(١) مشتمل على فوائل جمة في النحو والإعراب والقراءات، قد تعز في غيره، فضلاً عن حيازته جمال السبك وسلاسة الأسلوب ودقة التعبير. وإلى جانب الكتب المؤلفة في من القراءات، وذلك ما حوته كتب التفسير في تضاعيفها، وما تضمنته كتب النحو وحفلت به كتب اللغة وغيرها من هذه القراءات ونذكر منها على سبيل المنال: «البحر المحيط لأبي حيان» و«الكشاف» للزمخشري و«لسان العرب» المثال: «البحر المحيط لأبي حيان» و«الكشاف» للزمخشري و«لسان العرب»



<sup>(</sup>۱) نقلاً عن كتاب «القراءات القرآنية ببلاد الشام» للدكتور حسين عطوان، ط۱ ۲ ۱هـ، ص

<sup>(</sup>٢) الزركشي البرهان، ١/١ ٣٤١



# عبد الله بن مسعود والمصف العثمانى

حاول كثير من المستشرقين تمشيًا مع أغراضهم الطعن في عثمان، وتجريح الإجماع على مصحفه، عن طريق إثارة شبهات ونثر مزاعم، ونرويجها عبر كتاباتهم في تاريخ القرآن وسردهم لوقائع جمعه وكتابته(١) ولعل من أهم تلك الشبهات التي قد تجد لها قبولاً ورضى لدى أصحاب الموصوعية، والمولعين بتتبع الشاد من الأخبار، واقتناص ما غاب منها هي قضية ابن مسعود رضي الله عنه وموقفه من المصحف العثماني، ولعل هذه الشبهة تكتسب قوتها وسر تأثيرها من حيث إن غالب ما تضمنته من الروايات والأخبار قد صححه بعض أعلام الحديث، وشهدوا له بالسلامة في الإسناد، مما لا سبيل معه إلى الإبطال أو الجنوح إلى الإنكار غير أن هذا ليس كل شيء، فبعد ثبوت الرواية، وصحة الخبر يبقى المجال مفتوحًا أمام التوجيه والتفسير، وطريقة العرض، وههنا - في نظرى - يكون مفرق الطريق بين دارس ودارس، وتختلف - لذلك - النتائج، وتتابين المواقف ولعل خير دليل أقدمه تقوية لما دهبت إليه هو قول «بلاشير» يشرح موقف ابن مسعود من المصحف العثماني، قال. «غير أن هذا النص القانوني - يقصد مصحف عثمان - لم يفرض نفسه من دون مقاومة، وكان لهذه المقاومة طابع فردى في حياة عثمان، فإن الصحابة الذين بذلوا أنفسهم في خدمة محمد حتى التضحية بحياتهم مثل ابن مسعود، قد شعروا بالجور إذ تبينوا أن نصوصهم لم تعتمد أساسا للمصحف الرسمى(٢). ولا شك أن انتقاء الألفاظ

<sup>(</sup>۱) ينظر على سبيل المثال. «مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر» و«القرآن نزوله » لبلاشير و«محمد وبهاية العالم» لكارانوفا، و«مقدمة المصاحف» لـ «آرثر جفري» وغير ذلك

<sup>(</sup>۲) القرآن نزوله، تدوینه، ترجمته، تأثیره بلاشیر، ط۱، ۱۹۷۴، دار الکتاب اللبنانی، ص

وطريقة عرض الوقائع في هذا النص كافية لأن تضفي على الخبر طابعًا معينًا قد نلمس آثاره في كلمة (مقاومة) وهي عبارة تهويلية تضفي على الموقف صبغة الثورة وعنجهية الرفض، كما أن كلمة (مثل) في النص توحى بأن هناك أناسًا غير ابن مسعود - قد يذهب الخيال في كثرتهم أيما مذهب - قد كان لهم نفس الموقف المبنى على الرفض والمقاومة. ولا شك أن التلاعب بالألفاظ على هذه الشاكلة، والتفنن في عرض الحقائق التاريخية على هذا النحو ينطوى على مغالطات جسيمة، ومحاذير بليغة مما يقتضي التصحيح والمالغة في حسن التوضيح، وبناء على ذلك أقول: إن استقراء الحقائق التاريخية في قصة عبد الله بن مسعود، ومضاهاة ما صح من الأخبار والروايات في شأنها - وسأعرض لبعضها - لتعطى جملة مقدمات وأمور أظنها محل اتفاق ذوى الأفهام السليمة، وذلك أن ابن مسعود قد شق عليه صرفه، عن كتابة المصحف، وتأثر لحرمانه من شرف الاسهام في لجنة جمع القرآن، مع كراهته تقديم زيد بن ثابت عليه، واستصغاره إياه حتى قال: «يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف، ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر»(١) يريد زيد بن ثابت. وهذا - أراه - هو الباعث الأول لغضب ابن مسعود، وهو باعث له ما يبرره خصوصًا إذا اخذنا في الاعتبار ما علم من فضائله ومناقبه وقد كان بموجبها خليقًا بأن يضطلع بمهمة جمع القرآن، وجديرا بأن يدمج ضمن أعضاء لجنتها، من ذلك: أنه أول من جهر بعد رسول الله ﷺ بالقرآن بمكة (٢)، ولقى في ذلك أشد الضرر، وقد أعطى حظًا عظيمًا في تجويد القرآن وترتيله(٢) كما أنه يعتبر من جملة الأربعة الذين أمر النبي ﷺ بتعلم القرآن منهم(١)، إضافة إلى أنه كان - كما يذكر الراوة عنه -

<sup>(</sup>١) نقلاً عن فتح البارى، ١٩/٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزرى: غاية النهاية، ٤٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) والحديث في ذلك مشهور.

<sup>(</sup>٤) الحديث في البخاري ٢/٦، طبعة دار الفكر.



ممن يتحرى في الأداء، ويشدد في الرواية، ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظ<sup>(۱)</sup>، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها كما يقول الذهبي<sup>(۱)</sup>... على أن فضائل ابن مسعود إن قادتنا إلى محاسبة الإمام عثمان في سبب العدول عنه وتقديم زيد عليه، فلا أحسبها تصمد أمام التبريرات المقدمة لذلك، وهي تبريرات معقولة ومنطقية وقوية ولابد – للتأكد من ذلك – من عرضها وبسط حقائقها، فأقول:

اليس لعثمان في أمر زيد إلا سلوكه في الأمر طريق أبي بكر وعمر وبناؤه على مذهبهما، والذي يحاسب عثمان في أمر ابن مسعود إنما (يسر حسوا في ارتغاء)(۲) كما يقال، فهلا اعترض على أبي بكر وعمر!(٤).

٢ - لقد جمع عثمان القرآن بالمدينة وعبد الله بالكوفة، ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر، وهو عذر واضح في العدول عنه<sup>(٥)</sup>.

٣ - على أنه لو كان حاضرًا لكان الوجه العدول عنه لا لتقصيره، ولكن لعزة نفسه وشدة خلافه - كما يقول الباقلاني \_(٦).

٤ - إن لزيد من الفضائل التي تثبت خصوصيته بمباشرة الجمع ما لابن مسعود (٧) وأزيد من ذلك، فقد كان معروفًا بكمال الدين وحسن السيرة والعدالة والعلم، وحسبنا هنا تعديل أبي بكر له حين قال له: «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ (٨) قال ابن

<sup>(</sup>١) لبيب السعيد: المصحف المرتل، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الحافظ الذهبي: الخلفاء الراشدون، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٨، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) يضرب لمن يظهر أمرًا وهو يريد غيره. انظر اللسان ١٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) مؤلف مجهول: كتاب المباني، طبعة مصر ١٩٧٢، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، ١٩/٩.

<sup>(</sup>٦) الباقلاني: نكت الانتصار، تحقيق زغلول سلام، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) اللهم إلا في قدم الإسلام والهجرة والسبق فتلك أمور قد استأثر بها ابن مسعود.

<sup>(</sup>٨) جزء من حديث جمع القرآن في البخارى الوارد بالفتح ١٠/٩.

حجر: «وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة»(١). وتأسيسا على هذا أقول: لئن كان ابن مسعود قد حاز كثيرًا من الصفات والفضائل فإن زيد بن ثابت كان شريكه فيها، غير أن هناك أمراً أعتقد أنه هو الذي استوجب تقديم زيد على ابن مسعود، وذلك أن زيدًا كان كاتب وحي رسول اله ﷺ، حتى إنه لكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الصحابة اسم «الكاتب» بلام العهد. (٢) فكان رضى الله عنه يشاهد من أحوال القرآن ما لا يشاهده غيره، إضافة إلى أن الكتابة علم من العلوم جليل الخطر، دون سائر العلوم والأثر (٣) وحسبنا هنا أن نعلم أن النبي ﷺ قد اختصه بمهمة خطيرة وهي أن يتعلم لغة اليهود ليكتب للنبي إليهم وليقرأ له ما يكتبون. وهذا علاوة على أنه دليل ثقة النبي ﷺ بفهم زيد وأمانته، فإنه يبرهن على توقد لوذعية زيد وحدة خاطره، وقوة اقتداره على مباشرة الأمور، حيث استطاع أن يتعلم ذلك في مدة وجيزة (٤). وهذا كله مما لم يتوفر لابن مسعود، ولا ضير - عندي - في هذا لأنه لا قائل بأن الصحابة متساوون في الفهم والعلم والفضل بل هم في ذلك متفاوتون، وما كان الصحابة ليتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، بل كانوا يعتبرون أن ذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء. وأما ما ارتضاه الأكثرون من العلماء المتقدمين والمحدثين من كون السبب في تقديم زيد على ابن مسعود إنما يعود إلى استئثار زيد بحضور العرضة الأخيرة دون ابن مسعود، فهذا مما يجب التريث في قبوله، والتأني في الجزم به، ذلك أنه قد ثبت بالسند الصحيح حضور ابن مسعود - أيضًا - للعرضة الأخيرة وذلك فيما أورده ابن حجر من طريق أبي ظبيان قال: «قال لي ابن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد - يعنى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) مقدمتان في علوم القرآن، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) وهي خمسة عشر يومًا كما في صحيح البخاري.



كان يعرض على جبريل - فذكر الحديث وقال في آخره - فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل (١)، قال ابن حجر وإسناده صحيح (١)، وأورد الحافظ الذهبي في تاريخه (٢) أن ابن سيرين قال: قال ابن مسعود: «لو أعلم أحدًا أحدث بالعرضة الأخيرة منى تناله الإبل لرحلت إليه» وقد جمع ابن حجر بين الرواية القائلة بحضور زيد، والأخرى التي تشير إلى حضور ابن مسعود بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين، فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما(٣)، وإذا كان الأمر على هذا النحو فلا أدى وجيهًا جعل حضور زيد للعرضة الأخيرة سببًا في تقديمه على ابن مسعود ما دام أنهما اشتركا في الحضور جميعًا، وتبقى الأولية حاصلة لزيد من جهة تخصصه بالكتابة، واشتهار قراءته. وأما الباعث الثاني لتغضب ابن مسعود، فهو حين اضطره عثمان إلى تسليم مصحفه المخطوط للإعدام (٤). فلم يملك نفسه من الغضب وساءه ذلك، كيف وهو الذي أخذ من في رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة (٥) وحينئذ قال قولته: «إني غال مصحفي، فمن استطاع أن يغل مصحفًا فليغلل فإن الله يقول: «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. . " أفانا أدع ما أخذت من في رسول الله ؟ (٦) .

والمتأمل الحصيف فى قصة عبد الله بن مسعود - مجردة - كما أوردتها المصادر دون الالتفات إلى التعليقات والصياغات والقراءات الكثيرة لها، تلك التى تحاول أن تلبسها لبوسًا معينًا، وتضفى عليها صبغة خاصة فى التوجيه والتفسير واللى، إن من يستنطق النصوص الواردة فيها ويضعها فى إطارها

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الفتح، ٩/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الخلفاء الراشدون، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح، ٩/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) ليس في إحراق عثمان لمصحف ابن مسعود تجن عليه، طالما أن ذلك غير مقتصر عليه، إذ لاقت جميع المصاحف الأخرى نفس المصير درماً للخلاف، وإبعاداً للدعوى والافتراء.

<sup>(</sup>٥) الفتح، ٤٦/٩، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود: المصاحف، ص٧٢.

التاريخي وسياقها الزمني، مع الاستنكاف عن التلبس بالنيات المعرضة والأغراض الحاقدة يمكن له أن يصل إلى النتيجة الآتية، وهي أن غضب ابن مسعود لا يعدو أن يكون مجرد قضية شخصية ذات بعد فردى، نشأت عن طبع في الجبلة البشرية، ولا يكاد أحد يسلم عند المنافسة، ونحن لا نوجب العصمة للصحابة، ولا ننفى عنهم التقصير والخطأ في بعض الأمور(١) -ولكن مع كامل الاحتياط في صحة نسبة ذلك إليهم إن كان - وابن مسعود كان له في ذلك نصيب من الحق لولا أنه خالف جمهور الصحابة وإمامهم، حتى كرهوا أن يصدر منه ذلك(٢). ولكن هذا شيء، وادعاء أن ابن مسعود بغضبه هذا يكون قد خرق إجماع الصحابة، وأدان المصحف العثماني شيء آخر، فهذا باطل من القول وزور من الكلام. ونحن ما رأينا من ابن مسعود إلا شهادته لحرفه، وأنه أخذه من فم رسول اله ﷺ، وليس في هذا طعنًا على حرف غيره، ولكنه عنده حجة في أنه لا يجب عليه تركه وتحريق مصحف هو فيه(١)، خصوصًا وأنه كان يريد أن تكون قراءته هي التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره - كما يؤخذ ذلك من ظاهر كلامه - فلما فاته ذلك، ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجع عنده، اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه (٣).

وبناء على هذا فعثمان هو الذى خالف ابن مسعود فى مصحفه، وليس هو الذى خالف عثمان فى مصحفه (أعلى على أن غضب ابن مسعود هذا لم يدم طويلاً، إذ رضى بعد ذلك ما رضيته الأمة جمعاء وذلك فيما أخرجه ابن أبى داود بسنده إلى فلفلة الجعفى قال: «فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى المصاحف، فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، ولكنا

<sup>(</sup>١) الباقلاني: نكت الانتصار، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح، ٩/٩٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) نكت الانتصار، ص ٣٨٣.



جئنا حين راعنا هذا الخبر، فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وإن الكتاب قبلكم كان ينزل من باب واحد على حرف واحده(۱) ویری الحافظ ابن کثیر آن هذا الذی استدل به أبو بکر علی رجوع ابن مسعود «فيه نظر من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه»(٢). ولاحظ ذلك أيضًا ابن حجر حيث قال: «بأن أبا بكر لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به "(٢). ومهما يكن من أمر، فدلالة ما أورده السجستاني على رضي ابن مسعود - إن لم تكن واضحة - فلا شك أنها تدل دلالة ضمنية على إقرار ابن مسعود بصحة ما في المصحف العثماني، ذلك أنه ذكر من جاء عنده بقيمة جميع القراءات التي جاء بها الوحي، والمصحف العثماني لم يخرج عما جاء به الوحي، ويبقى الاختلاف بين ابن مسعود والأصحاب قائما على أساس أنه كره الاقتصار على قراءات عثمان لأنه ربما كان يرى أن رخصة الأحرف السبعة ما زالت قائمة، وأن إلغاء بعضها دون بعض ليس بيد أحد بعد موت النبي ﷺ. على أن هناك خبرًا -إذا صح - قد نستدل به على تنازل ابن مسعود عن موقفه وأنه ظل يعلم الناس بالكوفة على وفاق المصحف العثماني، ذلك «أن النخعي قال للأعمش: إن إبراهيم التميمي يريد أن يقرأ عليك حرف عبد الله، فقال له: لا، إلا أن يكون بمحضر منك فنتذاكر حرف عبد الله. قال: لا، اكفني هذا، قلت: وما تكره من ذلك؟ قال: أكره أن أقول لشيء هو كذا وليس هو كذلك، وأقول فيها واو وليس فيها واو"(٤).

قال الباقلاني تعليقًا على الخبر: «فإذا كان الأعمش والنخعي، وهما وجها أصحاب عبد الله يتحرجان أن يقولا عليه ما لا يعلمانه، دل على أن عبد الله

<sup>(</sup>١) المصاحف، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) فضائل القرآن، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح، ٩/٩٤.

<sup>(</sup>٤) نكت الانتصار، ص ٣٨٢.

ما أقرأ أصحابه إلا ما يوافق الجماعة. . . الأ<sup>(١)</sup> والذي يجدر التنبيه عليه هنا هو أن هناك عدة أخبار وردت في بعض كتب الشيعة تذهب إلى أن رجوع ابن مسعود إلى حظيرة الجماعة، لم يتم إلا بعد أن أدبه عثمان وعذبه وكسر له ضلعين، وأنه مات بسبب هذا الضرب. . ولا شك أن مثل هذه الأخبار هي من الأحاديث المختلقة التي دون العلم بصحتها خرط القتاد، لأنها كذب وموضوع، ولو كانت صحيحة لتواترت بذلك الأحبار عنه، وأنه اشتكى علة من هذا القبيل خلال عمره الذي قضى أكثره بالكوفة، أما وأنه لم ينقل ذلك عنه إلا في كتب معينة لها أغراض ومصالح من وراء ترويج مثل هذه الأخبار فإنه يعلم بذلك ضعفها وهزالها. ولابد لنا بعد عرض موقف ابن مسعود من المصحف العثماني من وقفة عند مصحفه الذي وجد فيه المستشرقون مصدرًا -جديدًا لإثارة الشكوك والأوهام حول صحة المصحف العثماني(٢) والحق أن مصحف ابن مسعود إنما هو واحد من المصاحف الكثيرة التي نسبت إلى الصحابة، وقد ذكر منها السجستاني ما يقرب من العشرة أو ينيف عليها، وحسبنا لكي ندرك طبيعة هذه المصاحف، ونوع الاختلاف بينها وبين المصحف العثماني أن نعلم أن من أصحابها من اشترك في الجمع العثماني مثل أبي بن كعب، ومن أصحابها من هو أحد المجمعين على فعل عثمان وهو على بن أبي طالب، ومن أصحابها أيضًا - وهذا هو الطريف في المسألة - من استشهد في غزوة أحد، قبل تمام نزول القرآن الكريم وهو حمزة بنن عبدالمطلب، وهذا هو ما نبه بعض المستشرقين إلى أن المراد بالمصاحف المنسوبة إلى الصحابة إنما هي تقييدات وتسجيلات لبعض الآيات والسور من غير أن يستوعب ذلك القرآن كله، وقد حاول المستشرق أرثر جفرى أن يلفت النظر إلى ضرورة دراسة المصاحف القديمة وتأكيد أهمية البحث فيها(٣). وهذا ليس ببدع لدى المستشرقين الذين جعلوا وكدهم هو الجمع والتنقيب والبحث، لا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال مذاهب التفسير الإسلامي للمستشرق جولد تسيهر، ص ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب المصاحف، المطبعة الرحمانية، مصر، ص ١٠.

يهمهم في ذلك صحة النقل ولا سلامة الخبر، المهم هو أن يكون احتمالا حتى يدرجوه ضمن مباحثهم، ويضفون عليه هالة الحقائق المسلمة التي لا تناقش بحال. وأقرر هنا - وليس هذا سبقا للأحداث بقدر ما هو بيان لمنهج البحث في هذه القضية - ما سبق أن قاله الأبياري في هذا الشأن وهو «أن إثارة مثل هذا البحث في المصاحف القديمة ليس نوعا من الدراسة، فتلك دراسة بتراء، لا تملك أسلوبها العلمي الصحيح، ولقد كنا نرحب بها لو كانت شيئًا جديدًا لم تعرفه البيئة حين حكمت في أمره، بل لقد كان شيئًا معهودًا للبيئة تعرفه وتعرف أكثر منه، ولقد حكمت فيه وفرغت منه، فإرادتــه بعد هذا ليكون شيئًا يدرس نوع من الكيد. . »(١) وليس هذا خوفًا ولا جبنًا من مغبة البحث في ذلك وإنما هو من الحزم والرزانة التي اتصف بها عثمان في إحراق المصاحف، ومالأه على ذلك الجمع الكثير من الأصحاب، وشيء آخر بالنسبة لهذه المصاحف فهي مهما بلغت من الصحة، فإنها لا تعدو أن تكون مصاحف فردية تتمتع بثقة محدودة ومسؤولية شخصية، إضافة إلى أنها وردت مورد الأحاد، ولا يتوفر فيها الضمان المطلوب، فهي بذلك عاجزة عن الإتيان بالدليل الحسى برهانًا على قرآنيتها(٢). وهذه المصاحف - بعدئذ -مطلوب الحفاظ عليها - إن وجدت - ولكن لا كنصوص تنافس المصحف المجمع عليه وتحاول إدانته ولكن كأحاديث آحاد يستعان بها على حسن الفهم لكثير من الآيات القرآنية، وإنما آثرت تقديم هذا النبذ من الكلام بين يدى مصحف ابن مسعود حتى يعلم المنهج وحدود الاستفادة التي يمكن إفادتها من مثل هذا النوع من المصاحف، ولان أي حكم يمكن أن يصدر في حق هذا المصحف وأي نتيجة ينتهي إليها بشأنه، قد لا تختلف كثيرًا عما هو عليه الأمر بالنسبة لباقى مصاحف الصحابة. ولعل مصحف ابن مسعود يعد أبرز

<sup>(</sup>١) تاريخ القرآن، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم، ط دار القلم، الكويت ١٩٨٤.

المصاحف التي علق عليها المستشرقون آمالا عراضا في النيل من مصحف عثمان والتشكيك في قيمته التاريخية، وربما كان هذا الاهتمام المتزايد بهذا المصحف راجعًا إلى أن صاحبه قد وقف في فترة من فترات الزمان موقفًا متميزًا من عثمان ومصحفه، إضافة إلى أن قيمة ابن مسعود في مجال القراءة، ورسوخه في ميدان التلاوة غانية عن البيان. وسوف أقف هنا عند قضية خطيرة في تاريخ القرآن روج لها الاعداء تمكينا لشبهاتهم ومراعمهم، وقديمًا قال فيها الأولون كلمتهم، وبسطوا فيها رأيهم، تلك هي قضية إنكار ابن مسعود لقرآنية الفاتحة والمعوذتين. والحق أن العلماء قد وقفوا من هذه المسألة موقفين: موقف الرد والإبطال والتكذيب بحجة نكارة النقل وبطلان الرواية، وقد صار إلى هذا أكثرهم منهم: النووى وابن حزم والرازي وغيرهم، ولعلهم رأوا كما ينقل السيوطي عن الرازي أنه «إن قيل إن كونها - أي الفاتحة والمعوذتين - مِن القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود، لزم تكفير من أنكرها، وإن قيل إن كونها من من القرآن لم يتواتر في عصره لزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل»(١). ومن ثم رأى أن «الخلاص من هذه العقدة لا يكون إلا بالقول ببطلان النقل عن ابن مسعود»(١). وقد علق ابن حجر على كلام الرازى «باحتمال أن القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود، ولكن لم يتواتر عند ابن مسعود»(٢) ولم يرضه بحال ما ذهب إليه من أبطل الرواية عن ابن مسعود في ذلك، وذلك الأن الطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الروايات صحيحة، والتأويل محتمل (٢٠). والتأويل الذي أشار إليه الحافظ هو الذي صيغ في ضوئه الموقف الثاني للعلماء، والذي انبري له الباقلاني، حيث قرر أن النقل عن ابن مسعود - على تقدير صحته - (إنما يحمل على إنكار الكتابة في المصحف، لأنه كانت السنة عنده أن لا يكتب في المصحف إلا ما أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في

<sup>(</sup>١) الاتقان في علوم القرآن، ٧٩/١.

 <sup>(</sup>۲) الفتح، ۸/۲٤۷.

ذلك»(١) وقد أبهم بعض العلماء ما قاله الباقلاني حين قال: «وقال بعضهم ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في صفة من صفاتهما، وحاصة من خواصهما الله وقد استحسن ابن حجر تأويل الباقلاني المذكور وإن أفاد أن «التأمل في سياق الطرق التي ورد بها الخبر عن ابن مسعود قد تستبعده، أو تجيزه ولكن على وجه من التكلف ظاهر (٣)، وكأن الباقلاني نفسه لم يرضه تأويله هذا لأنه «لو كان الأمر كذلك لناظرته عليه الصحابة وكان يظهر وينتشر، وقد تناظروا في أقل من هذا (٤) ثم يجوز بعد ذلك حلاً آخر وهو «أن يكون ابن مسعود خالف في النظم والترتيب فلم يثبتهما في آخر القرآن، والاختلاف بينهم في موضع الإثبات غير الكلام في الأصل، فأشبه ذلك على الناقل (٤١) أقول: إن محاولات الباقلاني في تعليل ما نقل عن ابن مسعود -وقد تركت بعضها اختصاراً - جديرة بأن يوقف عندها، ويتلمس فيها كثير من الحلول الناجعة لهذه القضية. وفي نفس السياق الذي رسمه الباقلاني وشق معالمه، يسير ابن قتيبة محاولاً أن يبنى على ما قاله مع اختلافه معه في التعليل والتفسير، فقد ذهب ابن قتيبة في تعليل إسقاط الفاتحة من مصحف ابن مسعود إلى «أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان، والزيادة والنقصان، ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد لقصرها،.. ولأنها تثنى في كل صلاة وكل ركعة. . ولو أن رجلاً كتب في المصحف سورًا وترك سورا لم يكتبها لم نر عليه في ذلك وكفا - أي إثمًا وعيبًا - إن شاء الله تعالى»(٥). وهذا الرأى لابن قتيبة يرتاح إليه، ويجد له في النفس قبولاً، وذلك لوضوح منطقه وقوة حجته، وهو قمن أن يقبل على أنه مخرج

<sup>(</sup>١) الفتح، ٨/٧٤٣، والاتقان، ١/٧٩. ونكت الانتصار، ص ٩، ٩١.

<sup>(</sup>۲) الكرماني: شرح البخاري، طبعة بيروت، ۱۹۸۱، ج ۱۸، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٣) الفتح، ٨/ ٧٤٣.

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن بهامش الاتقان، ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن، ص ٣٥.

سليم تخرج به هذه المسألة. وأما تعليله لإسقاط المعوذتين بأن "ابن مسعود كان يرى النبى على يعوذ بهما الحسن والحسين. ، فظن أنهما ليستا من القرآن وأنهما كالعوذة والرقية. . "(1) فلا أرى له وجها وجيها بل هو تعليل بعيد ومتكلف، كيف وهو يؤدى إلى القول بعدم تمييز ابن مسعود - وهو العربى القح الفصيح اللسان - بين كلام الله وكلام البشر وفي هذا ما فيه إضافة إلى أن السورتين مصدرتين بقوله: "قل" مما يبعد ظنهما من غير القرآن كما هو ظاهر، وأرى أن التعليل الأول صالح لأن يشملهما كذلك فنقول بأنه: ترك كتابتهما "لشهرتهما عنده وعند الناس"(٢) كما قال المازرى. وأما تعليل ذلك بكون عبد الله لم يكن جامعًا للقرآن، وأنه مات قبل أن يتعلم المعوذتين، فهو تعليل بارد وهو عن خطور الحق شارد والشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل على خلافه (٣)، ومن ثم كان حقيقًا ألا يؤخذ بهذا الرأى. وليست مخالفة مصحف ابن مسعود للمصحف الإمام تنحصر في حذفه للفاتحة والمعوذتين - إن صح ذلك عنه - بل هناك مخالفات أخرى صنفها العلماء والباحثون إلى أربعة أقسام:

- ١ روايات تحمل طابعًا لهجيًا.
- ٢ روايات تحمل طابع الترادف.
- ٣ روايات تنقص عن السواد أو تزيد عنه.

٤ - روايات حدث فيها تغيير دونما سبق. (٤) هذا بالاضافة إلى أن كثيراً من الروايات عنه إنما خالفت المصحف الإمام في الجانب النحوى فقط. وهذه الصنوف من الروايات المذكورة - وخاصة ما خولف فيها صراحة سواد

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن، ص ٣٣ بتصرف قليل.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن شرح النووي لصحيح مسلم، ١٠٩/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير القرطبي، ج١، ص ٥٣ و٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر في التمثيل لكل ذلك كلاً من الفتح ٩/ ٣٥، والمصاحف ص ص: ٦٤ - ٦٥، إلى ٦٩.

المصحف - قد أثارت إشكالاً ضخمًا لدى العلماء، وقد عالجوها تارة بوصمها بالبطلان من جهة ضعف نقلها، وهزال سندها فكفوا أنفسهم بذلك مؤنة مناقشتها، وتعاملوا مع ما صح منها - صحة بينة لا سبيل إلى دفعها -تعاملاً مبنيًا على أساس من التوجيه والتفسير على وجه يجمع به بينها وبين القراءة المتواترة، فكان أن حملوا جميع ما صح من ذلك عن ابن مسعود على أنها قراءات تفسيرية بيانية أريد منها زيادة الإيضاح والفهم، والتأكيد على الشرح والبيان، وليس هذا ببدع، فالصحابة كانوا «ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحًا وبيانًا؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي ﷺ قرآنًا، فهم آمنون من الالتباس. . الله بل إن هناك حقيقة تاريخية بالنسبة لابن مسعود خاصة، ربما عضدت ما ذهب إليه الأسلاف في التعامل مع ما نسب إليه ذلك أنه «كان إذا اجتمع إخوانه نشروا المصحف، فقروءا وفسر لهم»(٢)، فربما كان كثير ممن يحضرون مجلسه للتفسير يأخذون عنه أحيانًا ذلك على أنه قراءة، وهذا جدير بالالتفات إليه خاصة وأن هلهلة النسج وضعف التركيب، وتفكك الأسلوب كل ذلك باد في تلك الروايات المنسوبة إلى ابن مسعود، بل ذهب بعض المعاصرين - وهذا منه جد مقبول - إلى أنه يمكن اعتبار تلك الزيادات النواة الأولى لنشوء علم التفسير (٣). ولكن هذا الرأى - على وجاهته - يفقد معناه إذا نحن حاولنا إطلاقه وتعميمه على كل روايات ابن مسعود؛ لأن ذلك يحتاج إلى دليل، وبدونه يشوب المسألة غموض وتعمية وغبش فهناك قراءات لابن مسعود لا تحمل طابعًا تفسيريًا، فهذه لا شك راجعة إلى رخصة الأحرف السبعة حيث كانت من أوسع أبواب القراءة قبل أن يقيدها عثمان. والحق أن العلماء قد قرروا فيما نقل عن ابن مسعود - من تفسير وغيره - أنها روايات آحاد، وهي عبارة تكاد تتردد على ألسنتهم، وما أحوجنا إلى التوقف عندها وفهم دلالتها، ذلك أنهم قرروا أن الروايات المنسوبة لابن مسعود والمخالفة للسواد إنما جاءت من طريق الأعمش وحده،

<sup>(</sup>١) النشر، ١/ ٣٢. (٢) غاية النهاية في طبقات القراء، ١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) د. شاهين: تاريخ القرآن، ٩: ٨٢.

فالرواية عنه بهذا الشكل رواية آحاد، لكنها حين توضع في مواجهة الرواية المتواترة - وقد صحت عن ابن مسعود - المجمع عليها تصبح شاذة؛ لأن الشاذ في عرف أهل الحديث هو «ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه<sup>(١)</sup> هذا من حيث الراوية (٢)، أما من حيث الراوى فقد ذكر ابن حجر عن الأعمش أنه «ثقة، حافظ وعارف بالقراءة، ورع لكنه يدلس»(٣) وهكذا نجد أن روايات ابن مسعود متأرجحة بين شذوذ وتدليس، وهذا أدنى أن توضع في موضعها الصحيح وأن لا يتعدى بها مكانها، والأمر لا يختلف كثيراً عن أخواتها مما ورد عن ثلة من الصحب. والحق أن هذه النتيجة المبنية على أساس من علم الجرح والتعديل والذي يعد بحق أفضل ما ابتكره المسلمون وتفردوا به في توثيق الأخبار لا يرضى المستشرقين بحال، وهم الذين جعلوا دأبهم جمع الظنون والأوهام والأخبار معتبرين في ذلك المتن دون الإسناد، ونحن حسبنا أن هذا هو الحق الذي شهدت له الأدلة وقامت له البراهين، وما عساه يستحيل باطلاً، ولو رفضه المستشرقون بل ولو رفضه أهل الارض جميعًا ﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن﴾(٤). وأضيف موضحًا أن الحكم الذي نوهت به قبلاً إنما ينصرف إلى الروايات المرفوعة الصحيحة عن النبي ﷺ. أما ما كان من ذلك موقوفًا على من دونه، فالأمر فيه كما قال ابن حزم: «أنا لا ننكر على من دون رسول الله الخطأ، فقد هتفنا به هتفا. ولا حجة فيما روى عن أحد دونه عليه السلام، ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له، ولا أمرنا بالعمل به، ولا تكفل بحفظه فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب والتابع، ولا معارضة لنا بشيء من ذلك، (٥) وقرر الباقلاني من جهة أخرى أن

<sup>(</sup>١) ابن حجر: شرح نخبة الفكر، ت. ح: غياث، الصباغ، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) كما أن الشذوذ يجب توجيهه أيضًا على الخروج عن رسم المصحف.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: تقريب التهذيب، ط: دار المعرفة، ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، مجلد ١، ج٤، ص ١٧٠.



قراءة ابن مسعود المخالفة للسواد إنما تحمل على «أن منها ما هو منسوخ ومنها تأويل أثبت مع تنزيل ومنها قنوت اختلط بالقرآن، وأولى ما فيها أن تكون حروفا وقراءات لم تشتهر عن النبي ﷺ اشتهار حرف زید، وإن رویت عنه»(١). وأود أن أشير في الأخير - معاضدة لما أسلفته - إلى حقيقة تاريخية متواترة الثبوت، وهي أن فحص بعض أسانيد القراء السبعة يدل على وجود ابن مسعود ضمن سلسلتها، فقد قال ابن الجزري في ترجمته: «وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش»(٢). والقراء الأربعة الأول هم ممن تواترت لدينا قراءتهم، فتكون قراءة ابن مسعود على هذا قد تواترت لدينا موافقة لسواد المصحف، وأن ما جاء منها على خلافه فلا مناص له من إحدى المحامل التي سبق التنويه بها آنفًا، وإذا أضفنا إلى حصيلة ما انتهينا إليه في هذا الصدد ما عرف من أن كثيرًا من قراءات ابن مسعود إنما تنسب إلى الشيعة - ولا يخفى غرض هؤلاء في الإضافة إلى كتاب الله ما يؤيد دعواهم - أمكننا أن نصدع دون وجل ولا خوف بالحقيقة التالية: وهي أن المصحف المجمع عليه، والذي يقرأه المسلمون في أقطار الأرض على أنه المصحف العثماني لم يخل إجماع الصحابة عليه من وجود عبد الله بن مسعود وأحب أن أختم هذا الفصل بكلام لابن قتيبة أصاب فيه وأجاد قال: "فإن قال قائل: فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع الوجوه؟ قيل له: كل ما كان منها موافقًا لمصحفنا غير خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ به وليس لنا ذلك فيما خالفه؛ لأن المتقدمين من الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهم، وجروا على عاداتهم، وخلوا أنفسهم وسوم طبائعهم، فكان ذلك جائزًا لهم ولقوم من القراء بعدهم، مأمونين على التنزيل عارفين بالتأويل، فأما نحن - معشر المتكلفين - فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف على مصحف هو آخر العرض، وليس لنا أن نعدوه، كما كان لهم أن يفسروه، وليس لنا أن نفسره . . . (۲) . .

<sup>(</sup>١) نكت الانتصار، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية، ١/ ٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) تاويل مشكل القرآن، ص ٣٠.



### وو خاتهــة وو

لقد أفضى بنا هذا البحث إلى عدة نتائج وخلاصات بخصوص الرسم القرآني، وقد ذيلت كل فصل وكل مبحث بنتيجته التي أسفرت عنها الدراسة فيه، فأغنى بذلك عن إعادته هنا. غير أنى أحب في هذه الخاتمة أن أقرر أن كثيرا عما انتهى إليه هذا البحث لم يكن ليلبس لبوس القطعيات، ولا ليدرج ضمن لائحة المسلمات التي لا تناقش بحال من الأحوال، وهذا أدنى أنَّ ينظر إليه نظرة نقد وتمحيص، وأن تطرح مسائله على بساط الدرس والمناقشة. . . كما لا يفوتني أن أشير إلى أن هناك عدة مباحث أثيرت داخل البحث لم أتمكن من الحسم فيها، وامتلاك ناصيتها، والخروج بقرار نهائي بشأنها وأبرز مثال على ذلك: موضوع الأحرف السبعة، هذا الموضوع الذي أفرز لنا مشكلة معقدة مستعصية في تاريخ القرآن ألا وهي مشكلة الشذوذ. فهذه، كانت ولا تزال مجال أخذ ورد بين العلماء وأضحت مضلة أفهام الكثيرين، ومزلة أقلامهم، وما زالت البحوث تترى في تحرير مسائلها ومناقشة ما تثيره من إشكالات إلى اليوم وهي - لا شك - تشتدعي في دراستها جهدًا بالعَّاء وتحريًا دقيقًا، ومطالعة واسعة، وتبصرًا عميقًا، فلا جرم لم يستطع هذا البحث معالجتها معالجة تامة، ولا استيفاءها استيفاء كاملاً، وحسبه أن يكون حلقة في سلسلة المحاولات المبذولة في هذا الميذان: محاولة متواضعة في تفهم هذه المشكلة، وعرض قضاياهاً، وحسن صياغة إشكالاتها...

والله تعالى أسأل أن يوفقنى لإتمام ما تقاصر عنه هذا البحث، ويمنحنى الفهم السليم والنظر السديد، ويعصمنى من موارد الزيغ ومهاوى الضلال، إنه سميع قريب.

والحمد لله نهاية لا تزال تبدأ، وبدء لا ينتهي



## لائصة المسادر والراجع

#### أ - الصادر الخطوطة:

١ - ابن البنا:

٢ - الجعبرى:

«العباس أحمد بن محمد الأزدى المراكشي - عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل - مخطوطة بالخزانة الملكية/ الرباط - رقم ٥٧٨٧.

برهان الدين إبراهيم بن عمر (٧٣٢هـ).

أ - جميلة أرباب المراصد، شرح عقيلة أتراب القصائد - مخطوطة بالخزانة الملكية رقم ٤١٣٤.

ب - كنز المعانى في شرح حرز الأماني - مخطوطة بالخزانة الملكية رقم ١٢٥٣.

أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد (- ١٤٣هـ) - جمال القراء وكمال الاقراء - مخطوطة بالخزانة الملكية رقم 270.

٤ - عبد الرحمان ابن (- ١٠٨٢هـ) أ - رسالة في ضبط رسم المصحف -مخطوطة بالخزانة الملكية رقم ٤٥٨٤.

ب - بيان الخلاف والتشهير والاستحقاق وما أغفله مورد الظمآن وما سكت عنه التنزيل والبرهان – مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم ١٢٦٣٠. مجموع ١. أبو بكر بن عبد الغنى - الدرة الصقيلة في شرح العقيلة

مصورة من نسخة في مكتبة الازهر رقم ٢٩٠ قراءات.

اللالىء الفريدة في شرح القصيدة - مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم ٦٩٧٣.

(٨٥٧هـ) - شرح كتاب طيبة النشر لابن الجزري -مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم ١٣٣٩ رز. ٣ - السخاوى:

القاسم بن القاضى:

٥ - اللبيب:

٦ - محمد بن الحسن الفاسي:

٧ - النويري:

(0071 - 1791).

- YAPI).

### ب - الصادروالراجع الطبوعة:

۱ – ارثر جفری:

٢ - إبراهيم الأبياري:

شاک:

٤ – ابن أبي داوود:

٥ - ابن تيمية:

٦ - ابن الجزري:

أحمد محمد «الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر» - دار الكتب السلفية.

«تاريخ القرآن» – بيروت – دار الكتاب اللبناني (١٤٠٢

«مقدمة كتاب المصاحف» - القاهرة - المطبعة الرحمانية

«أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث (-٣١٦هـ) - «المصاحف» بيروت دار الكتب العلمية (0.31 - OAP1).

تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (- ٧٢٨هـ) أ- المجموع فتاوى ابن تيمية ا - المغرب - مكتبة المعارف. ب - «مقدمة أصول التفسير» - بيروت -منشورات مكتبة الحياة.

شهاب الدين أبو الخير محمد بن محمد (- ٨٣٣هـ) أ - اطيبة النشر في القراءات العشر، ضمن مجموعة إتحاف البررة بالمتون العشرة ، القاهرة / ط: مصطفى البابي: (٣٥٤هـ). ب - اغاية النهاية في طبقات القراء، عنى بنشره ج. برجستراسر. القاهرة - مكتبة الخانجي (١٩٣٢) - ج - امنجد المقرئين ومرشد الطالبين، تحقيق حبيب الله الشنقيطي وأحمد محمد شاكر - بيروت - دار الكتب العلمية (١٩٨٠). د -«النشر في القراءات العشر» أشرف على تصحيحه على محمد الضباع، بيروت - دار الكتب العلمية.

حجر اشهاب الدين أبو الفضل أحمد (٨٥٢هـ) أ - اتقريب التهذيب، تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف/ط: دار المعرفة (١٩٧٥). ب: اشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر «علق عليه محمه الصباغ - دمشق - مكتبة

الغزالی ج - «فتح الباری بشرح صحیح البخاری» دار الفکر

۸ - ابن حزم الظاهرى ﴿أبو عبد الله محمد على بن أحمد﴾ (- ٤٥٦هـ)
 الاحكام في أصول الاحكام». بيروت - دار الآفاق الجديدة (١٠٤٢ - ١٩٨٣).

٩ - ابن الخطيب: محمد محمد عبد اللطيف «الفرقان» بيرون دار الكتب العلمية.

۱۰ - ابن خلدون: عبد الرحمان محمد أبو زيد (۸۰۸هـ) «مقدمة ابن خلدون» بيروت - دار القلم ۱۹۷۸.

۱۱ - ابن الدهان: أبو محمد سعيد بن المبارك (٥٦٩هـ) «الهجاء» حققه د. فائز فارس - الأردن - دار الامل - ١٤٠٦ - ١٤٨٠.

ابن زنجلة: أبو زرعة عبد الرحمان بن محمد. «حجة القراءات»
 حقق د. سهيد الأفغاني - بيروت - دار المعرفة
 (١٩٧٩).

۱۳ - ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى (- ٢٧٦هـ). أ - «أدب الكاتب» شرحه وقدم له: د. على فاعور -بيروت - دار الكتب العلمية (١٩٨٨). ب - «تأويل مشكل القرآن» بيروت - دار إحياء الكتب العربية.

١٤ - ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل (٧٧٤هـ) «فضائل القرآن» - نشر مكتبة الصحابة.

۱۵ - ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى البغدادى (- ٣٢٤هـ) «السبعة» حققه شوقى ضيف - دار المعارف مصر ١٩٧٢.

۱۶ – ابن منظور: محمد بن مکرم الانصاری (۷۱۱هـ) «لسان العرب» بیروت – دار صادر (۱۳۷۶ – ۱۹۵۱).

۱۷ - ابن النديم: محمد بن إسحاق (۳۸۵هـ) «الفهرست» بيروت - دار
 المعرفة.

١٨ - أبو شامة:.

١٩ - الباقلاني:

۲۰ - البخاري:

۲۱ – بلاشیر ریجی:

۲۲ - جولد تسيهر:

۲۳ - حسين عطوان:

۲۶ - الخاقاني:

٢٥. - خالسيد عيسا الرحين:

۲۲ - الخراز:

۲۷ - الداني:

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (٦٦٥هـ) أ - «إبراد المعاني من حرز الاماني» تحقيق إبراهيم عوض - مصر - مطبعة مصطفى البابي. ب - «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تحقيق طيار التي قولاج بيروت - دار صادر.

ابو بكر محمد بن الطيب (٣٠٤هـ) أ - اإعجاز القرآن، على هامش الاتقان للسيوطى بيروت - المكتبة الثقافية. ب - انكت الانتصار لنقل القرآن، تحقيق زغلول سلام الإسكندرية - منشأة المعارف.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (٢٥٦هـ) «صحيح البخاري» بيروت - دار الفكر.

«القرآن: نزول، تدوينه، ترجمته وتأثيره «دار الكتاب اللبناني (١٩٧٤).

«مذاهب التفسير الاسلامي» ترجمة عبد الحليم النجار - مكتبة الخانجي بمصر (١٩٥٥).

«القراءات القرآنية في بلاد الشام» بيروت - دار الجيل (١٤٠٢).

أبو مزاحم موسى بن عبيد الله، (٣٢٥هـ) «قصيدة في التجويد» نشرها عبد العزيز القارى في كتاب «قصيدتان في تجويد القرآن».

«تاريخ توثيق نص القرآن الكريم» - العك دمشق (١٩٨٧).

محمد بن محمد الأموى الشريشى (٧١٨هـ) «مورد الظمآن في رسم القرآن» ضبطه محمد الصادق القمحاوي. مصر - المكتبة المحمودية.

أبو عمرو عثمان بن سعيد (٤٤٤هـ) 1: «الأحرف السبعة للقرآن» (١٩٨٧). ب - «التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» حققه د. التهامي الراجي - نشر إحياء التراث الاسلامى (۱۹۸۲) ج - «التيسير فى القراءات السبع» تصحيح أوتوبرتزل - بيروت/ دار الكتاب العربى. د - «المحكم فى نقط المصاحف» تحقيق عزة حسن - طبع دمشق (۱۹۹۰). هـ - «المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار» تحقيق أحمد دهمان - مكتبة النجاح - ليبيا.

۲۸ - الدمياطي البنا:

أحمد بن محمد بن عبد الغنى (١١١٧هـ) - «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر - صححه وعلق عليه محمد الضباع. ط: مصر.

٢٩ - الذهبي:

أبو عبد الله محمد التركماني (٧٤٨هـ) «الخلفاء الراشدون» بيروت - دار الكتب العلمية (١٩٨٨).

۳۰ - الرازى:

محمد بن أبى بكر عبد القادر - (٦٦٦هـ) «مختار الصحاح» بيروت - دار البصائر

٣١ - الزرقاني:

محمد عبد العظيم «مناهل العرفان في علوم القرآن» مصر - دار إحياء الكتب العربية.

٣٢ - الزركشي:

بدر الدين (٧٩٤هـ) «البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - بيروت - دار الفكر (١٩٨٠).

٣٣ - الزنجاني:

أبو عبد الله اتاريخ القرآن، بيروت - مؤسسة الاعلمي/ ط: ٣ (١٩٦٩).

۲۶ - السخاوي:

أبو الحسن على بن محمد (٦٤٣هـ) «جمال القراء وكمال الاقراء» تحقيق على حسين البواب - مكة المكرمة - مكتبة التراث (١٩٨٧).

٣٥ - الشاطبي:

القاسم بن فيره بن خلف «ضبطه وصححه على الضباع – مصر مطبعة البابى. ب – «عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد «ضمن مجموعة إتحاف البررة بالمتون العشرة.

٣٦ - شعبان محمد «القراءات: أحكامها ومصادرها «القاهرة دار السلام

إسماعيل:

٣٧ - صبحى الصالح:

٣٨ - الصفاقسي:

٣٩ - الضباع:

٤٠ - الطبرى:

شاهين:

إسماعيل شلبي:

٤٣ - عبد الفتاح

القاضي:

الفضلي:

القارى:

٤٦ - على

الأصفى:

٤٧ - الغزالي:

٤٨ - فاروق حمادة:

٤٩ – فؤاد سزكين:

المباحث في علوم القرآن، بيروت - دار العلم للملايين .(۱۹۷۷).

على النورى «غيث النفع في القراءات السبع بهامش سراج القارئ، مطبعة مصطفى البابي (١٩٥٤).

على بن محمد اسمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب

المبين؛ المشهد الحسيني - ط: ١ ٪

أبو جعفر محمد بن جرير (١٠٤هـ) «جامع البيان في تأويل أي القرآن، مصر/ ط: ١، ١٣٢٣هـ.

الصبور (أثر القراءات في الاصوات والنحو العربي) القاهرة -

الخانجي ١٩٨٧. ب - «تاريخ القرآن» دار القلم

٤٢ - عبد الفتاح «رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» مصر -مكتبة نهضة مصر (١٩٦٠).

أ - «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» -

بيروت - دار الكتاب العربي ب - «تاريخ المصحف

الشريف؛ المشهد الحسيني - القاهرة.

٤٤ - عبد الهادي «القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف» بيروت - دار القلم · (19A+) -

 ٥٤ – على بن سلطان محمد الهروى (١٩١هـ) «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية؛ مصر ١٩٤٨.

محمد الدراسات في القرآن الكريم ط: العراق.

أبو حامد محمد (٥٠٥هـ) ﴿إحياء علوم الدينِ بيروت - دار الفكر (۱۹۸۰).

المدخل إلى علوم القرآن والتفسير اط: المغرب.

«تاريخ التراث العربي «نقله إلى العربية د. فهمي أبو<sup>-</sup>

الفضل - القاهرة: م. الهيئة المصرية العامة (١٩٧١).

٥٠ - القرطبي:

٥١ - القسطلاني:

٥٢ - القلقشندى:

٥٣ - الكرماني:

٥٤ - لبيب السعيد:

٥٥ - المارغني:

الحسنية :

المخطوطات العربية:

٥٨ - مجلة المورد العراقية:

٥٩ - محمد أبو زهرة:

٦٠ - محمد رجب فرغاني:

٦١ – محمد الصباغ: -

٦٢ - محمد عبد الله دراز:

أبو عبد الله محمد الأنصاري (٦٧١هـ) «الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني -ط: ١٩٦٥.

شهاب الدين أبو العباس أحمد (٩٢٣هـ) «لطائف الإشارات لفنون القراءات، تحقيق الشيخ عامر عثمان ود. عبد الصبور شاهين القاهرة (١٣٩٢ - ١٩٧٢).

أحمد بن على بن أحمد (- ٨٢١هـ) (صبح الأعشى في صناعة الانشال دار الكتب المصرية.

«شرح البخاري» بيروت - دار إحياء التراث العربي (13.1 - 1.21).

«المصحف المرتل: بواعثه ومخططاته» القاهرة – دار الكاتب العربي (١٩٦٧).

إبراهيم بن أحمد التونسي: «دليل الحيران شرح مورد الظمآن، راجعه الصادق قمحاوى نشر مكتبة الكليات الازهرية.

٥٦ - مجلة دار الحديث «الأحرف السبعة: معناها دلالتها آثارها «العدد: ١/ السنة ١٩٧٩.

٥٧ - مجلة معهد "بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات؛ لأبي العباس المهدوي حققه د. حاتم صالح الضامن م. ج: ٢٩/ ج: ١٤٥١ - الكويت.

1.م.ج: ١٠١٤ ع: ٤/ السنة ١٩٨٦ - ب: م.ج: ١٧/ ع: ١/٤ السنة ١٩٨٨ ...

«أصول الفقه» دار الفكر العربي.

اكيف نتأدب مع المصحف، القاهرة دار الاعتصام (1971).

المحات في علوم القرآن؛ بيروت - المكتب الاسلامي. امدخل إلى القرآن الكريم، ترجمة عبد العظيم على -الكويت - دار القلم (١٩٨٤). ٦٣ - محمد العربي «فهارس الخزانة الحسنية» الوباط (١٤٠٧ - ١٩٨٧). الخطابي:

 ٦٤ - محمد على «لمحات من تاريخ القرآن» مطبعة الاشيقر النعمان -النجف الاشرف. الأشيقر:

انثر المرجان في رسم نظم القرآن، ط: حيدور آباد. ٦٥ - محمد غوث:

> ناصر الدين النائطي الأركاتي:

«اللغة العربية عبر القرون» القاهرة - دار الكاتب العربي ٦٦ - محمود حجازي: (1974).

 ٦٧ - مصطفى صادق (١٩٣٦م) (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) بيروت -دار الكتاب العربي. الرافعي:

القرآن، طبعة مصر

٦٨ - مكى بن أبي ابن حموش بن محمد القيسى (- ٤٣٧هـ) أ - «الابانة عن معانى القراءات) تحقيق د. محيى الدين رمضان -بيروت - دار المأمون للتراث (٩٧٩١). ب - «تمكين المد في (أتي) (أمن) و(آدم) وشبهه اتحِقيق د. أحمد حسن فرحات الكويت - دار الارقم السنة ١٩٨٤. ج - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها

دمشق (۱۳۹۶ – ۱۹۷۶). «الماني في نظم المعاني» ضمن كتاب «مقدمتان في علوم

وحججها تحقيق د. محمد محيى الدين رمضان -

٧٠ - ناصر الدين «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية مصر – دار المعارف - ط: ٤ (١٩٦٩).

محيى الدين أبو زكريا - دار الفكر - ١٩٧٨. ب -التبيان في آداب حملة القرآن، دار الفكر/ ط: ٣.

ورسالة لنيل الدكتوراه بعنوان منبهة الشيخ أبي عمرو الداني: دراسة وتحقيق، مضروبة على الآلة الكاتبة.

طالب:

٦٩ - مؤلف مجهول:

الأسد:

٧١ - النووى:

٧٢ - وجاج الحسن:



### وو محتويات الكتاب وو

| الصفحة          | الموضوع                                      |
|-----------------|----------------------------------------------|
| · · · · ·       | مقدمة                                        |
| 1.7"            | الفصل الأول                                  |
|                 | ضوابط القراءة الصحيحة                        |
| 10              | - تاريخ وضع الضوابط القرائية                 |
| **              | - التعريف بالضوابط القرائية                  |
| 49              | - العلاقة بين (القرآن) و(القراءات)           |
| 73              | - أثر الضوابط القرائية في تصنيف القراءات     |
| ٤٧ <sub>.</sub> | - تطور المقياس القرائي                       |
| -00             | الفصل الثانى                                 |
|                 | الرسم القرآني ضابطا من ضوابط القراءة الصحيحة |
| 00              | - علاقة الرسم القرآني بالخط العربي           |
| ٥٨              | - تعريف الرسم: في اللغة والاصطلاح            |
| 78              | - الخصائص الإملائية لرسم المصحف              |
| ٧٢              | - مذاهب العلماء في كتابة المصحف              |
| ۸٠ .            | - التأليف في رسم القرآن                      |
| ۸۸              | - النقط والشكل في القرآن الكريم              |
| 97              | - مكانة الرسم القرآني بين مقاييس القراءة     |
| 1.0             | الفصل الثالث                                 |
|                 | الرسم القرآني والأحرف السبعة                 |
| ١.٧             | - مسألة اشتمال الرسم على الأحرف السبعة       |
| 118             | - القراءات الشاذة (توطئة)                    |



|                                         |                                         | *************************************** | اءات           |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| ************                            | *******************************         |                                         | راءة الشاذة    |                    |
| *************************************** | *************************               | 100000000000000000000000000000000000000 | نراءة الشاذة   | كم التعبد بال      |
| *************************************** | *************************************** | 40400000044100000000000000000000000000  | القراءة الشاذة | بكم العمل ب        |
|                                         |                                         | *******************************         | واذواذ         |                    |
| *************************************** | *************************************** | عثمانی                                  | عود والمصحف ال | د الله بن مس       |
| ************                            | ************************                | *************************               |                | ****************** |



## القصيدةالحصيرية

فى قبراءة الإمسام نانسع

للإمام المقرئ أبى الحسن على بن عبد الغنى الحصرى (ت: ٤٨٨هـ)

> لمقيق وتقديم د/ توفيق بن أحمد العبقرى استاذ مساعد بكلية الأداب جامعة القاضى عياض بمراكش





## مــورد الظمـــأن شرح هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القران

على بن عمر بن أحمد اليهى (ت، ١٢٠٤هـ)

شرح وزدقیق راجعه وصدحه وقدم له خادم القرآن الکریم فضیلة الشیخ عبد المولی محمود أمین طنطاوی استاذ مساعد بکلیة الأداب رئیس لجنة تصحیح الصاحف بمجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر



VE1-V-E - 011XY1A



# الاختلاف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان

تالیف د. ابو اروی توفیق بن احمد العبقری



ALLYALO 3.4.13A